

## فرس

## الباب الاول

42.50

ه ١ - اللعة تحفظ كيان الشعب

۱۰ ۲ - حوادثعام۱۳۰۱هجری

١٥ ٣ -- الجمعية الوطنية اليونانية

الباب الثاني

قوى الطرفين الحربية

١٩ ١ -- الدولة العُمَامية

٢١ ٢ - قوة اليونان البرية و البحرية

الياب الثالث

۳۶ ۱ – کرید

٤٩ ٢ -- واقعة (كذانو)

٢٥ ٣ - قبل اعلان الحرب

٧٥ ٤ -- نفوذ (اتريا) في اليونان ا

الباب الرابع

حشد الجنود

٠٠ ١ -- استعدادات الدولة العنانية

عه ٢ — القوة العثمانية التي دخلت ساحات القتال

۳۹ ۳ - تقسيم الجنو دعلى فيلتى تساليا واپيروس • ۱۶ - تعيين القوادو ترتيب الفرق

الباب الخامس حشد الجنود حشد الجنود ۱ – استعداد الحكومة اليوناية ٢ – الاسطول اليوناني وتقسيمه

الباب السادس

على اساطيل

۱ -- تسالیا

الباب السابع

١٠٠٦ - تجاوز اليونان الحدود

١١٠ ٢ - اعلان الحرب

ه١١ ٣ - واقعة (ملونا)

۱۲۳ ء – واقعة (سكومبا)

١٢٤ ه - واقعة (باجو)

١٢٨ ٦ - واقعة (لسفاكي)

٧ ١٣١ ٧ -- وقائع أخرى

الباب الحادى عشر ۱۸۳ - واقعة دوموكو ۱۹۰ ۲ - سقوط قوركا

الباب انثانی عشر
الحرکات الحریة فی جهة (اپیروس)
۱۹۶ – ترتیب الحیش
۱۹۶ – ترتیب الحیش
۱۹۶ – واقعة (لوروس)
۲۲ – واقعة (ناتی بیفاده)
۲۲ – واقعة (کاروانسرای)
۲۰۰ ، واقعه (حریبوڤو)

الباب الثالث عشر الباب الثالث عشر بره فيزا) بدره فيزا) بدره فيزا) بدره فيزا بدره والضباط بدره والضباط بدره منافع الحرب بنائج الحرب بنظرة سياسية

الباب الثامن الباب الثامن الباب الثامن ١٩٣٦ - سقوط (تيرناقوس) ١٤٢٧ - سقوط (لاربسا) ١٤٧ - سقوط (تربكالا)

الباب التاسع ١ -- ترتيبات الحيش

۱۱۵۶ - ترتیبات الحیش الیونانی بعد سقوط تیرناةوس بعد سقوط تیرناةوس ۲ ۱۵۷ - لزوم تتبع الظافر للعدو المهزم

البائب العاشر

١٦٥ ١ -- استثناف السير الى الامام ١٦٥ ٢ -- واقعة (فرسالا) ١٧٤ ٣- معركة (فاستينو) الثانية ١٧٨ ٤ -- سقوط (فونو)

نون اليف زياليف مرمر

حقى العظم

« مؤلف دفاع بلفنا »

-- الطبعة الاولى --

﴿ حقوق الطبع محفوظة للمؤاف ﴾

مطبعة الترق لبناع على مستريم صر ١٣١٩ م - ١٩٠٢م

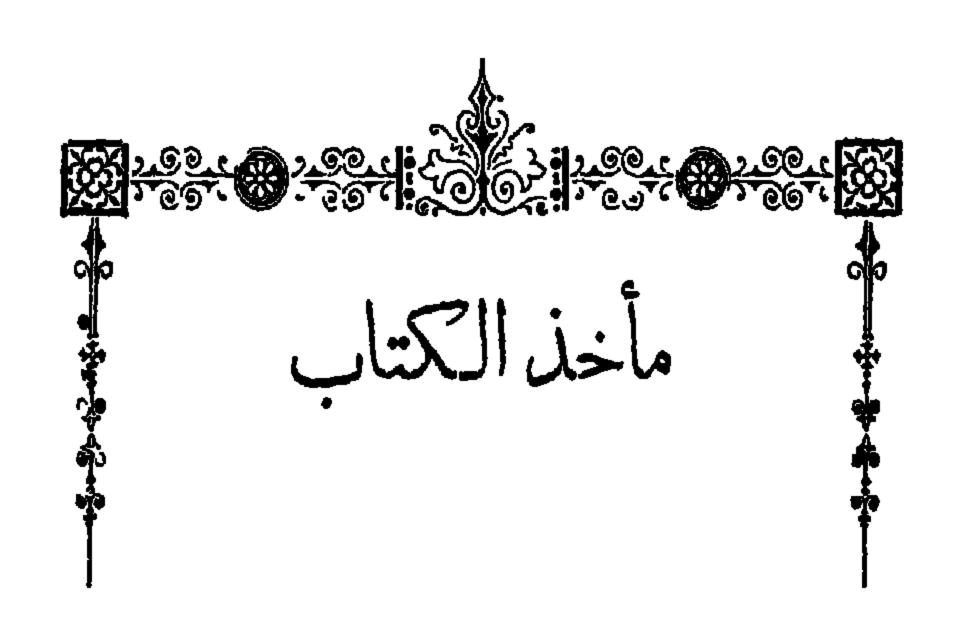



## سيالة الرحزالرجي

الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وجميع انبيائه ومن اقتنى اثرهم بالصلاح والهدى فكان من المتقين العاماين آمين.

(امابعد) فيقول حتى نجل المرحوم عبد القادر بك الشهير بالعظم هذا كتاب يحتوى على تاريخ الحرب الاخيرة بين الحصكومة العثمانية واليونان قصدت فيه ذكر الحقائق المهمة التى اغفلها كثير ممن كتب في هذا الشأن وعمدت الى سرد الوقائع وما تضمنته من الملاحظات كما أنى اجهدت الفكر فى تحري الحق والتزام الصدق شأن المؤرخ المنصف والباحث العادل واعملت النظر فى توضيح ذلك وبسطه بحيث لا يغمض منه شيء على أي ناظر فيه .

وقد جمع هذا التاريخ كثيراً من الدقائق السياسية والجغرافية والمسائل الاقتصادية والحربية مما لا يوجد في كتاب سواه ولذا آمل ان يكون حظه لدى مطالعه حظ من يهمه النهاس الحقيقة حتى اذا ظفر بها أحلها منه اجمل محل وانزلها منزلاً حسناً وما توفيتي الا بالله عليه توكلت واليه انيب .

## ١ - اللغة تحفظ كيان الشعب

حرية الاديان في الدولة -- الجامعات الثلاث -- لزّوم المحافظة على لغة الشعب -- الثورة في المورة في اواخر القرن الثاني عشر هجرى -- الحادالثورة وشبوبها ثانياً .-- السلطان محمود وعلي باشا تبهدلنلي -- فظائع الثوار -- تعيين البطل ابراهيم باشا نجل المغفور له محمد علي باشا الكبير والباً على المورة -- تداخل دول اوروبا -- حرق الاسطول العناني المصرى -- استقلال اليونان .

لايخنى على كل من له أقل المام بتاريخ الدولة العثمانية ان هاته الدولة كانت كلما فتحت قطراً من الاقطار لا تتعرض لحرية الاديان كما هو شأن الدول الاسلامية وأوامر الاسلام بل كانت تدع سكان كل قطر على دينهم وهذا وان كان شأن كل دولة من الدول الاسلامية من قبل إلا ان هناك ظروفاً لم تساعد الدولة العثمانية على نشر الاسلام بالدعوة وتأليف قلوب المسيحيين على أهله كما ساعدت من سبقها من الدول لهذا كان بقاء الشعوب المسيحية على دينهم في المملكة العثمانية واخصها في قطعة أوروبا من اعظم اسباب الوهر الذي دخل على هذه الدولة ولو انها استعملت من اعظم اسباب الوهر الذي دخل على هذه الدولة ولو انها استعملت

وسائل نشرلفتها الرسمية منذ ذلك الحين وسعت بجعل العنصر الاسلامي في ولاياتها الأوروبية أكثرمن العنصر المسيحي وذلك بتسهيل طرق المهاجرة أو غيرها لما انفصل عنها الآن معظم الولايات البلقانية وكان اهلهاسب البلية على الدولة العنمانية ولايخفي ان الشعوب تجمعها ثلاث جامعات الأولى جامعة الديانة الثانية جامعة الجنسية الثالثة جامعة اللغة فاذا استظلت الامة بظل الجامعات الثلاث تكون امة قوية يصعب تدويخها جداً ولكن حيث اندولتناالعهانية لم تخرج عن حدود الشرع الاسلامي القاضي بقبول الجزية من المسيحيين وغيرهم وتركهم بعد ذلك على دينهم مع حماية اموالهم واعراضهم وأن يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم لهذا لم يبق ثمة لأولئك القوم مم الدولة العلية جامعة دينية ولا جنسية تربطهم بحكمها ارتباطاً قوياً ولا جرم ان شعباً غريباً عن جنس الحاكم ودينه يكره بالطبع حكمه ويترقب الفرص للخروج عليه كما هوالشأن مع الدولة وولاياتها المسيحية . على ان الدولة لو صرفت عنايها منذ البدء بتعميم لغتها التركية بين سكان تلك الولايات على الاقل لنسوا الآن لغتهم واصبحت لغتهم تركية نجمعتهم والعنمانيين جامعة اللغة ولكن وباللأسف لم تفعل ذلك واعتمدت على قوتها وعلى المستقبل وتقلباته والأيام وتحولاتها حتى انساخ معظم تلك الولايات الجسيمة عنها شيئاً فشيئاً ومنها اليونان ورومانيا والجبل الاسود والبوسنه والهرسك وغيرها.

اما اليونانيون فظلوا محافظين على لغتهــم أربعة قرون وهم مثابرون طول تلك المدة على فتهج المدارس لأولادهم لتربيتهــم على مبدأ التخلص من نير الحكم العثماني يوماً ما بإلقاء البغضاء وكراهية الاتراك في قلوب النشأة الجديدة فنشأ شبانهم على كره الاتراك كرها شديداً ومن ثم بدأوا يتحفزون للوثبة . وكان اول شبوب نارالثورة في أواخر القرن الثاني عشر الهجري عام ١٧٦٩ ميلادية في مقاطعة مانيا من الموره (١) حيث كان سكان هذه المقاطعة من الرجال الأشداء الاقوياء المتعودين على حمل السلاح خصوصاً وان اكثرهم من قطاع الطرق واللصوص وقد دامت هذه الثورة مشتعلة نيرانها مدة عشر سنين .

نم أن الدولة العمانية اخمدت لهيب الثورة المذكورة التي كانت سبباً لازدياد الميل الى خلع التابعية العمانية ولكن بالنسبة لمداخلة الاجانب كفرنسا وغيرها والقائهم بذور الفتن بين أهل الموره بات مركز الدولة هناك حرجاً جداً وكانت نتيجة هذه المفاسد الاوروبية ان ثار قسم من سكان مقاطعة (صولى) من (اپيروس) (٢) وهم يو نانيون فارسلت الدولة تبه دلنلي على باشا (٢) الشهير لتسكين الثورة فضرب هذا القائد الثوار ضربات كادت تقضى على اليونانيين واخضعهم ولكن وشي به أحد المفسدين الذين لا يرضيهم الا ان تكون الدولة في هرج دائم الى السلطان محمود الثانى فزعم ان على باشا بعد اطفاء نارالثورة سيستقل بالموره و يعلن نفسه ملكاً الثانى فزعم ان على باشا بعد اطفاء نارالثورة سيستقل بالموره و يعلن نفسه ملكاً

 <sup>(</sup>۱) شبه جزیرة الیونان واسمها القدیم (په لوپونیز) وقد سمیت باسم الموره
 فی القرون الوسطی .

<sup>(</sup>٢) هي ولاية (يانيا) العمانية .

<sup>(</sup>۳) هو والى (ألبانيا) المسهور بالشهدة والبطش والذي نسب له الثورة فقتل عام ۱۲۳۷ هجرى .

فاقام هذا الحبر السلطان وأقعده حتى اصدر امره الشريف باعدام على باشا الموما اليه واتى من الاستانة خورشيد باشا لتنفيذ الارادة السلطانية وحصر على باشا فى قلعة (يانيا) (١) بعد ما أخذ اغلب الجنود المرابطة فى الموره.

وفى خلال ذلك قتل احد اعضاء الجمعية الثورية المسهاة (اتريا) امير الافلاق (٢) المسافى للدولة العثمانية واشتعلت نار الثورة فى تلك البلاد باغراء الجمعية المذكورة آنفاً.

وقد اتخف اليونانيون فرصة عدم وجود جنود عمانية في بلادهم واشتغال الدولة في اطفاء نار الثورة في بلاد الافلاق ذريعة لحلم نير الحمالة العماني وثاروا ثانياً ولم يتركوا نوعاً من انواع الشناعة والفظاعة الا استعماوه مع السكان المسلمين من اهالي تلك البلاد وخصوصاً النساء والاطفال حتى اضطر هؤلاء المساكين الى الاحتماء بالمدن الكبيرة والقلاع وبذلك تسنى للثوار الاستيلاء على اغلب الاماكن المهمة وبعض المدن وحيث كانت وقتئذ قوة الحكومة العمانية هي العساكر الانكشارية التي لم يكن لها انتظام والتي بدلاً من ان تكون ساعدالدولة الأيمن وعضد الاسلام كانت الداهية الدهماء عليها لهذا لم تقدر الدولة على كبح جماح الثوار الذين

<sup>(</sup>١) عاصمة ولاية يانيا عدد نفوسها (٢٠٠٠٠) نسمة .

<sup>(</sup>٢) احد القطرين المؤلفة منهما (رومانيا) اما الثانية فانها تسمى (بغدان).

<sup>(</sup>٣) من اراد ان يقف على ما ارتكبه اليونانيون وتتئذ من الفظائع فليراجع كتاب (حرب استقلال اليونان) باللغة الفرنسوبة تأليف الكانب الفأضل الطائر الصيت موسيو (الفريد لومتر).

اخذوا يستولون على المدن والقلاع.

ولما رأت الدولة هـذه الحالة اصدرت امرها بتعيين البطل الشهير ابراهيم باشا نجل المغفور له محمد على باشا الكبير مصلح مصر والياً على المورة فورد اليها هو وعساكره المصريون وانضم اسطوله الى الاسطول العُمَاني ورسيا في اواسط ربيع الأول عام ١٧٤١ هجرية الموافق ١٨٢٥ ميـــلادية امام (ميسولونجي)(١) التي استولى عليها ابراهيم باشا وجعلها اساساً لحركاته الحربية ومن جهة اخرى زحف القائد رشيدباشا العنمانى ومعه احسن جنــد الدولة ولم تمض مدة من الزمن حتى استرجعا اغلب مواقع الموره بتدابير ابراهيم باشا ولو لم تتداخل الدول الاجنبية لانتهى الامر وأخمدت انفاس الثورة والثائرين ولكرن بسبب مثابرة جمعية (اتريا) وبعض المولمين بآداب اليونان القدماء الذين يزعمون باطلا ان يونان ایامنا هم من سلالة (اریستوکرات) و (افلاطون) و (اریسطو) علی نشر المقالات المهيجة بالجرائد الاجنبية ضد الدولة العليـة اضطرت الدول الى المداخلة تسكيناً للرأى العام في بلادهم. وارسلت كل دولة اسطولها الى (ناڤارين) (المهديد الدولة العلية ثم حصرت الاساطيل الاجنبية الاسطول العنماني المصري وأحرقته بحجة هي اوهن من بيت العنكبوت وطلبت من

<sup>(</sup>۱) مدينة في بلاد اليونان على ساحل البحر اليوناني وعدد سكانها ( ٦٥٠٠ ) نسمة .

<sup>(</sup>۲) مدينة في المورة اشهرت بالواقعة البحرية التي انتجت حرق الاسطول العثماني المصرى عدد سكانها (۲۸۰۰) نسمة .

محمد على باشا ارجاع ولده حالاً وهددوا الدولة باحتلال بلادها ان لم تسترجع جندها فاضطرت الدولة العثمانية الى ان تعترف باستقلال اليونان حسب معاهدة (ادرنه)(۱) التى عقدت بعد حرب الروس عام ١٧٤٥ هجرى الموافق ١٨٨٩ ميلادية وجعل آخر حدودها جبال (پند) ولم يقتنع اليونانيون باستقلالهم هذا بل مدوا بصرهم الى توسيع نطاق مملكتهم الجديدة بولاية تساليا وما زال فى انفسهم شيء منها حتى تحصلوا عليها سنة ١٢٩٩ هجرية الموافقة ١٨٨١ ميلادية بتوسط الدول حسب ما ورد بعهدة (برلين) الشهيرة ولكن جبراننا هؤلاء لم يكتفوا بهذه المقاطعة الحصبة الواسعة بل اخذوا يهيجون مسيحي كريد ويحرضونهم على الثورة الحصبة الواسعة بل اخذوا يهيجون مسيحي كريد ويحرضونهم على الثورة تارة ويرسلون عصابات الاشقياء للغارة على قرى (اپيروس) طوراً ليتسنى لهم امتلاك تلك البلاد وكل ذلك بواسطة جمعية (اتريا) المذكورة آنفاً.

## ۲ – حوادث عام ۱۳۰۱ هجری الموافق ۱۸۸۳ میلادیة

استيلاء الباغار على ولاية روم ايلى الشرقية - ضم الولاية المذكورة الى البلغار - مجاراة اليونان البلغار - القاء الجمعية الوطنية اليونانية الفساد - حشد الجنود العثمانية - فصائح الدول اليونان - حشد اليونان الجنود على الحدود - آخر بلاغ دولى - وضع المراقبة البحرية على السواحل اليونانية - سفر سفراء الدول من اثينا - اغارة الجنود اليونانية على الاراضي العثمانية - النصيحة الدموية .

<sup>(</sup>١) هي أكبر مدينة في تركية اوروبا بعد الاستانة وعاصمة ولاية ادرنه

وفى عام ١٣٠٢ هجرى الموافق ١٨٨٤ ميلادية هجم البلغاريون على ولاية روم ايلى الشرقية الممتازة ودخلوا عاصمتها وطردوا منها الوالى (اليكو باشا) ولما وصل هذا الحبر الى الاستانة اراد سعيد باشا الصدر الاعظم حينتذ ارسال جانب مرن جنود الاستانة ليستردوا هذه الولاية من البلغاربين حسب نص احدى مواد عهدة برلين القائلة بان للدولة العنمانية الحق بارسال جيش لنسكين أي هياج يحصل في ولاية الروم ابلي الشرقية ولكن جلالة السلطان لم يرضه ذلك بل حوَّل المسئلة الى رأي الدول التي و حكمت بضم الولاية المذكورة الى البلغار وتعين امير بلغاريا والياً عليها من قبل السلطنة العُمَانية وعلى هذا المنوال انسلخ هذا العضو المهم آيضاً من جسم السلطنة العنمانية . ولما رأى اصحابنا اليونانيون سهولة وصول البلغار الى اربهــم ارادوا ان يعملوا عملاً مثل عمل البلغار ليستحوذوا على بلاد (ابيروس) و (مناستر)(۱) وكريد وغيرها فقامت الجمعية المعهودة بالفساد تنشر فى اوروبا اخباراً مقلقة عن حالة كريد وبينها كانت حكومة اليونان منجهة تمطر على اوروبا نشرات السوء لتقنع سكانها وحكوماتها بسوء حال المسيحيين قائلة ان المسلمين يذبحونهم ذبح الغنم والحكومة تضطهدهم عوضاً عن ان تضرب على يد الآثيم وتنهب اموالهم وتسبى نساءهم وما اشبه مرن الترهات كانت من جهة اخرى تحشد جنودها على

ومركز الفبلق الناني وقد كانت عاصمة السلطنة العنمانيــــــة قبل فتح القسطنطينية . سكانها (١٠٠٠٠٠) نسمة .

<sup>(</sup>١) عاصمة ولاية (مناستر) في تركية اوروبا وعدد سكانها (٣١٣٤٧) نسمة .

الحدود العمانية.

فلم رأت الدولة هذه الحالة اضطرت الى حشد جيش للدفاع عن حدودها بقيادة المشير المرحوم احمد ايوب باشا<sup>(۱)</sup> كما انها ارسلت الى الدول بلاغاً استلفتت انظارها الى اعمال اليونان وحركاتها الحربية واشارت الى النتائج الوخيمة التى تتأتى من الحرب اذا أعلنت .

فبناء على هذا البلاغ ارسلت دول اوروبا تنصح اليونان بالعدول عن غيها ولكن هذه لم ترضخ لنصائح الدول بل استمرت على حشد جنودها وتحصين بعض المواقع المهمة على الحدود وتشييد المتاريس والقلاع في (سالامين)<sup>(1)</sup> و (بيره)<sup>(1)</sup> و (فولو) وفي اوائل شهر ربيع الاول سنة ١٨٠٠ الموافق لاواسط شهر دسمبر سنة ١٨٨٠ كان عدد جنود الجيش المثماني المخيم في الحدود مائة وثلاثين الف محارب في حين ان قوة اليونان على الحدود كانت لا تتجاوز الثمانين الف جندي .

ولما رأت الدول ان نصائحها ذهبت ادراج الرياح ولم نؤثر باليونان أرسلت اليها فى أوائل يناير ١٨٨٦ أي فى اواخر شهر ربيع الاول عام ١٣٠٣ بلاغاً آخر شديد اللهجة وأوعزت الى الجرائد الاوروبية ان تنشر فصولاً

<sup>(</sup>۱) هو المنسدوب العثماني الذي حضر الى مصر حاملاً للفرمان السلطاني بتولية سمو خديوينا الحالى .

 <sup>(</sup>٣) ثغر ( اثينا ) عاصمة اليونان مرتبطة بها بسكة حديد . عدد سكانها (٣) سمة .

تضمن النصح والتهديد لليونان ومع كل ذلك استمرت الحكومة اليونانية على تجنيد الرجال وارسالها الى الحدود كما انها أرسلت سفنها الحربية الى مياه كريد بحجة المناورات وعلى ذلك أرسلت الدولة المثانية بلاغاً برقياً شديداً الى الدول بتاريخ ١٩ ربيع الثانى ١٣٠٣ الموافق ٢٥ يناير ١٨٨٦ ولم تلبث الدول ان تلقت هذا البلاغ حتى ارسلت الدولة البريطانية رسالة برقية الى سفيرها في (اثينا) مضمونها ان قيام الحكومة اليونانية لمعاداة الدولة العثمانية وتهديد مصالح الدول الاخرى أمر لا يجوز ابداً فلذلك قررت هي والدول الاخرى وخصوصاً المانيا ان يمنع الاسطول الانكليزي كل حركات اليونان البحرية وانه اذا حصل هياج في جزيرة كريد فان الاسطول الانكليزي أمر ان يضرب ثنر (بيره) بمدافعه .

وكان عدد سفن الدول الراسية امامكريد و (بيره) يومئذ لمنع اليونان من الحركات البحرية ثماني وعشرين سفينة حربية . أما اليونان فقد هالتها هاته القوة البحرية المختلطة كما هالها في ادئ الامر بلاغ السفير الانكليزي المذكور آنفاً ولكن اصرت على غيها وأخذت تقيم المتاريس والاستحكامات ثانية على الحدود وتحشد الجنود وتستعد للحرب بنشاط اكثر من ذي قبل وذلك نظراً لسقوط وزارة (سالسبوري) وتربع (غلادستون) في دست الوزارة الانكليزية وظن الحكومة اليونانية أن (غلادستون) عدو المدولة الشهير لا يعارض فيما تنوى ولكن ساء فالها حيث ارسل جميع سفراء الدول المعظمة في (اثينا) بلاغاً نهائياً الى نظارة الحارجية اليونانية عملونها فيه ثمانية ايام لترك الاستعداد الحربي وارجاع جنودها من الحدود عملونها فيه ثمانية ايام لترك الاستعداد الحربي وارجاع جنودها من الحدود

من حيث أنوا . ولكن هذه الحكومة المساقة بيد الغرور أعلنت للدول بانها لا يمكنها ترك السلاح لانها مضطرة الى حماية مصالحها ومصالح الذين يدينون بدينها وعند ذلك سافر جميع السفراء من (أبينا) يوم الجمعة في سعبان الموافق ٧ مايو ١٨٨٦ علامة على قطع العلائق السياسية بينهم وبين اليونان بعد ان سلوا الى نظارة الحارجية كتاباً مرسوماً فيه كيفية المحاصرة البحرية واصدروا أوامرهم الى سفنهم الحربية بذلك ايضاً .

ولما رأت الحبكومة اليونانية ان تهديد أوروبا خرج من القوة الى الفعل الأمر الذى ما كانت تظنه ان يحصل ارادت ان تجرب نفسها ثانياً فامرت جنودها الموجودة على الحدود فهجموا من جهات (منكشه) و (ملونا) و (قولسقو) على الحدود العثانية ولكن الجنود العثانية صدتهم بعد ان قتلت منهم كثيراً واسرت اورطة من اورط (اقزون) باسلحها وضباطها فهذه النصيحة الدموية اثرت في اليونان اكثر من نصائح الدول وتهديده مع ما يضاف الى هذا من حرج الحالة التي وصلت اليها بلاده من اجراء المحاصرة البحرية واهمها غلاء اثمان المأكولات والملبوسات لهذا بادرت الحكومة اليونانية الى اصدار أمر ملكي بصرف العساكر الى بلاده فصرفوا ورجع سفراء الدول الى (اثينا) وألنيت المحاصرة البحرية عن سواحل اليونان وانقضت معضلة عام ١٨٨٦ على هذه الصورة بدون اعلان حرب بين الطرفين .

### ٣ - الجمعية الوطنية اليونانية

تأليف الجمعية — وعد قيصر الروس لها — تأسيس فروع للجمعية رئاسة (كاپوديستريا) — منشور البطرك جريجوربوس — مبادئ الجمعية

كثيراً ماكنا نسم اثناء الحرب العثمانية - اليونانية المم جمعية يونانية تسمى (اتنيكه اتريا) أي الجمعية الوطنية ورأينا وعرفنا انه كان لها الأيدى السوداء في إلقاء المملكة اليونانية الصغيرة في وهدة الدمار ولكن أكثر القراء لم يعلموا أصل هذه الجمعية وكيفية تشكيلها لمذلك رأيت قبل الدخول في سرد وقائع الحرب ان اذكر جانباً من احوال هذه الجمعية ووقت تأليفها فاقول:

تشكات هذه الجمعية الثورية عام ١٨١٤ من ثلاثة اشخاص يسمون (عمانويل كزانتوس) و (نيقولا سكوفوس) و (اتناش تساكالوف) بقصد تحرير بلاد الموره وتشكيل امبراطورية الشرق المنقرضة فاخذ هؤلاء الاعضاء الثلاثة بوضع نظامات داخلية لهذه الجمعية وعلامات يعرفون بها بعضهم بعضاً وجعلوا فيها خمس درجات كما انهسم انشأوا يسعون لادخال الناس في جمعيتهم السرية وقد انتظم في سلك عضويتها كثير من عامة الاروام ولاجل ان يجعلوا لجمعيتهم مكانة وهيبة بين الناس اخذوا يموهون على الداخلين فيها بان الرئيس هو رجل عظيم جداً وله مقام رفيع في الهيئة الاجتماعية والكنه لا يريد ان يظهر نفسه وانه عند تشكيل فرع

(موسكو)(۱) قابل قيصر الروس بعض اعضاء الجميسة ورؤساء الثوار وعدهم بالمكافأة العظيمة على اعمالهم . من اجل هذا تشجع اعضاء الجمعية الذين كانوا على ازدياد مستمر من وعد القيصر الروسى بالمساعدة لهمم ووسعّوا دائرة اعمالهم وفي سنة ۱۸۱۸ اتخذوا منزل (عمانويل كزانتوس) المؤسس في حيّ فنار (۱) بالاستانة مركزاً الجمعية كما انهم ارسلوا كثيراً من الاعضاء لتشكيل فروع في (سلانيك) (۱) و (تريكالا) وفي الموره وفي بلاد الافلاق وجزائر الارخبيل والقدس واسكندرية وغيرها واخذت بلاد الافلاق وجزائر الارخبيل والقدس واسكندرية وغيرها واخذت الجمعية تتقوى شيئاً فشيئاً حتى أن (جريجوريوس) بطرك الروم الارثوذكس في الاستانة كان من جملة اعضائها كما ان كثيراً من اغنياء تجار الروم والرهبان والاساقفة وخدمة الباشوات في جهة (يانيا) والبحارة الاروام والتجار المقيمين في سواحل سورية واسكندرية واعيان الروم في الاستانة كلهم كانوا منتظمين في عضويتها .

ولما انتشرت مبادى، الجمعية هذا الانتشار الهائل طلب بعض الرؤساء (غير المؤسسين الثلاثة) ان يعرفوا رئيسهم السرى وعضده في هذا الطلب كثير من الاعضاء فلما رأى (عمانويل كزانتوس) ان هذا الطلب

<sup>(</sup>۱) عاصمة الروس القديمــة وهي الآن مركز ولاية ( موسكو ) واقعة على النهر المسمى بهذا الاسم وعدد سكانها (٩٠٠٠٠٠) نسمة .

 <sup>(</sup>۲) حي من احياء الاستانة واقع على شاطئ الخليج الذهبي جميع سكانه من الاروام وفيه بطركخانة الروم.

 <sup>(</sup>٣) ثغر عظيم ذو اهمية كبيرة وعاصمة ولاية (سلانيك) عدد سكانه
 (١٥٠٠٠٠) نسمة .

سيفضح الجمعية سافر الى الروسية وكاشف الكونت (كاپوديستريا) (١) الشهير بهذه الجمعية واخبره عن مبادئها وكلفه قبول رئاستها وبعد الجهد الجهد الجهد الجهد المعيد التنعه يقبول الرئاسة.

وبعد ذلك اصدر بطرك الاورنوذكس (جريجوريوس) منشوراً الى رؤساء هذه الجمعية والى اعيان الروم فى (ابيروس) يشجعهم على الاتفاق لتأسيس المملكة البيزنطية ويعدهم بالمساعدة ويدعو لهم بالتوفيق. وقد اثر هذا الكتاب على اولئك الرؤساء فعقدوا مجلساً واقسموا الايمان على المثابرة حتى ينالوا بغيتهم.

وهذا جدول المبادئ الني قررت الجمعية اخراجها من القوة الى الفعل: أولاً - اثارة أهل الصرب لاشغال الدولة العثمانية.

ثانياً - اثارة اهل الجبل الاسود وسوقهم على سكان (اشقودره) <sup>(۱)</sup> المسلمين .

ثالثاً ــارسال مأمور مخصوص الى (يانيا) ليسمى بادخال مستخدمي على باشا تپه دلنلى الاروام فى الجمعية وان امكن استمالة الباشا نفسه .

رابعاً — ارسال المدير العام مع الراهب (جريجورى) الى جزائر الارخبيل والمورة لاضرام نار الثورة بين اهل تلك الجهات .

<sup>(</sup>۱) من مشاهـير سياسي الروس. ولد في جزيرة (كورفو) عام ١٧٧٦ وترقى عام ١٨٠٢ الى وزارة الحارجية الروسية ولما نال اليونانيون استقلالهم انتخبوه رئيساً لحكومتهم الموقتة وقتل بعد اربع سنين بهمة أنه خادم صوالح الروس بدلاً عن صالح الوطن اليوناني.

<sup>(</sup>٢) عاصمة احدى ولا إن البانيا كائنة على النهر المسمى باسمها و سكانها (٢٠٠٠٠) نسمة.

خامساً ــ ينبغي على السفن الخاصة ببعض اعضاء الجمعية ان تعيث فساداً في البحر المتوسط الابيض وتضبط وتنهب السفن الاخرى .

سادساً ـ تدارك دراهم كثيرة لارسالها الى المورة وتحصيل الاعانات الموعودة من مصر وقبرص .

سابعاً ــ استعادة الاروام الذين هم فى خدمة والى مصرأ ثناء شبوب الثورة الى المورة .

وقد توفقت هاته الجمعية في عملها حتى اضرمت الثورة في بلاد الافلاق والمورة ولكنها لم يكن لها فضل في تحرير بلاد المورة وجعلها دولة منتقلة بل ذلك يرجع الى الاجانب ومداخلهم لاجل استقلال اليونان وقد ظلت الجمعية المذكورة الى يومنا هذا وشخصت في مرسح الحرب الذي نحن بصدده دوراً مها بل هي التي اثارت هذه الحرب التي جمات الحكومة اليونانية لا تقوم لها قائمة الا بعد اربعين سنة على الاقل.

## الباب الثاني

### « قوى الطرفين الحربية »

### ١ – الدولة العثمانية

نفوس السلطنة — فرزالشبان — الافتراع — مدة المخدمة العسكرية — الفيالق العثمانية ومراكزها وتقسيمها — جنو دالفرسان الحميدية — اسلجة الحيش العثماني — القوة البحرية ولزوم تجديدها.

نقل هنا ما قاله صبحي بك معلم قسم اركان الحرب فى المدرسة الحربية العثمانية فى كتابه {اردو تشكيلاتى} عن عدد سكان السلطنة العثمانية واديانها:

« اوّلاً – من الملل غير المسلمة الاروام من اتباع الكنيسة الاورثوذكسية وعددهم مليونان ويدخل في هـذا العدد المسيحيون الالبانيون والعنصر الروماني الذي دخل في التابعية العثمانية بعد فتح الاستانة ومسيحيو الاناضول الذين لا يتكلمون الا باللغة التركية ومسيحيو سورية . »

« ولا بد من التمييز بين اليونانيين الذين سكنوا البلاد اليونانية القديمة والاروام لاختلاط الاول بأقوام غريبة حتى انهم اضاعوا

جنسيتهم اليونانية . »

« ثانياً - المسيحيون من اتباع الكنيسة الارمنية ومقدارهم مليون واحد (ومن هذا العدد ١٦٠ الى ١٨٠ الف يسكن الاستانة و ٧٠٠ الف يسكنون الولايات الست الحاوية على ٧٠٠٠ر٣ من السكان) والباقى متفرق في انحاء الولايات العثمانية الاخرى . »

« ثالثاً - العنصر السلافي ويبلغ عدده في الولايات الثلاث: ادرنه، وسلانيك، ومناستر ٥٠٠ الف بلغاري و١٠٠ الف صربي خلافاً لما يقوله بعض الناس المنتسبين الى هذا العنصر، واكثر هذا العدد هم من المتشردين يتعيشون بالفلاحة أو بحرفة الحدمة عند أصحاب المزارع الواسعة من المسلمين »

« رابعاً – الموسويون ويبلغ عددهم ٣٠٠ الى ٤٠٠ ألف. وهؤلاء يقطنون المدن والموانى التجارية مثل الاستانة وسلانيك »

« واذا أضفنا على الأعداد المذكورة اصحاب المذاهب المختلفة القاطنين انحاء سورية والجزيرة مشل المارونيين والكاثوليك والبروتستانت والكلدانيين والسريانيين واليماقبة يبلغ عدد السكان المسيحيين واليهود ٥و٧ مليون فقط واذا طرحنا هذا العدد من ٢٧ مليون وهو عدد جميع سكان السلطنة العثمانية يكون الباقي ٥ و ١٩ مليون من المسلمين وهذا العدد هو سكان الولايات التابعة مباشرة الى حكم الباب العالى ولا يدخل فيه سكان الولايات الحائزة على استقلالها »

ومدة الحدمة العسكرية في الجيش العثماني حسب القانون العسكري

الاخير تبتدئ من سن العشرين فيفرزكل سنة من الشبان الذين يبلغون هذا السن ماعداكل ذيعائلة ليس لها معين سواه ، والمرضي والمشوهون يستثنون من الخدمة العسكرية بشرط أن يعاد عليهم الكشف في السنة التالية وهكذا الى خمس سنين وأما الذين لاعائلة لأحدهم أو يوجد من يعول عائلته مرن ذوى القرابة المعينين في القانون فيؤخذ وهذا القسم يقسم بعد الاقتراع الى ترتيبين: ترتيب أول وترتيب ثان فالذي تخرج قرعته من الترتيب الأول يحمل السلاح حالاً وينخرط في سلك العساكر النظامية وأما الذى تخرج قرعتهمن الترتيب الثانى فلايؤخذ بل يبقى مطلقآ ويكون مستعدآ لاجابة طلب نظارةالحربية عنداللزوم والذي يرغب فىدفع البدل وهو خمسون ذهباً "عنمانياً يجب عليه ان يقدم طلباً الى الحكومة بذلك في مدة خمسة عشر يوماً تمضى من دخوله تحت الترتيب وبعد ذلك يدفع البدل ويلبس الكسوة الجهادية ويرسل الى اقرب مركز عسكرى ليتمرن على حمل السلاح والحركات العسكرية مدة ثلاثة شهور وعنــد انقضاء المدة المذكورة ينقل الى صنف الرديف ويأخذ تذكرته ويذهب الى بلده بسلام.

فالحدمة العسكرية النظامية هي ثلاث سنين في المشاة او اربع سنين في الفرسان والمدفعين وسنتان في الاحتياط ، وفي الرديف ثماني سنين وفي المستحفظ ست سنين فيكون المجموع عشرين سنة اي ان الرجل يتم

<sup>(</sup>۱) هذا البدل لا يشمل سوى ايام خدمة الحيش النظامي العامل وأما الرديف فلا يقبل منه البدل أو يقبل على حسب الحال واللزوم

(۳ — حرب الدولة العثمانية واليونان)

تنقسم على ثلاثة ألوية وكل لواء ينقسم الى الاببن .

ويوجد عدا عن ذلك كله في الاستانة اورطتان باسم (فسلى زحاف) وهما مكوّنتان من الارنؤد واورطتان ايضاً باسم (صاريقلى زحاف) وهما مؤلفتان من اولاد العرب اي من سكان الولايات التي تتكلم باللفة العربية، وثمانى عشرة اورطة رماة واربع اورط من الجنود لاطفاء الحريق

وأما ألايات الفرسان الحميدية فيبلغ عددها نحو خمس وستين وكلها من الاكراد ويتألف كل منها من سمائة فارس يقطنون بلادهم وعند اللزوم يذهبون الى ميادين القتال حسب ما ترسم لهم الدولة خطة السير وقوادهم بُرَسلون من الاستانة وضباطهم من رتبة بيكباشي فما دونها تمين منهم وفيهم ولا تصرف عليهم الدولة في وقت السلم شيئاً ما عدا رواتب الضباط وعلى الدولة ان تعطيهم جميع ما يلزم لهم من ذخائر حربية وأكل وكسوة وغيرها وقت الحرب. والقصد من تشكيل هذه الألايات هو ان يكون لدي الدولة قوة تقوم بازاء الايات الكوزاق الروسي اذا انتشب القتال بين الدولة والروس الأمر الذي لا أراه بعيداً بالنسبة لمطامع هذه الدولة في تلك الجهات لا بل في جميع السلطنة العثمانية.

وبالاجمال فقد تحتوى فرقة المشاة على لوائين وكل لواء على الاببن وكل ألاي على اربع أورط (طابور) واورطة رماة .

وفرقة المدفعين تحتوي على ثلاثه ألوية وكل لواء على الاببن وكل ألاي على الدفعين تحتوي على ثلاثه ألوية وكل لواء على الاببن وكل أورطة تتألف من ثلاث بطاريات. وتكون مدافع كل بطارية ستة .

وتتألف فرقة الفرسان من ثلاثة ألوية وكل لواء من الابين وكل ألاى من خمسة بلوكات وعدد كل ألاى ١٢٠ الى ١٣٠ فارساً .

وكل اورطة مشاة تتكون وقت السلم من اربعائة رجل ووقت الحرب يكون عدد جنودها بين الألف والنمائمائة .

والحاصل ان مجموع قوة الدولة العثمانية وقت السلم يبلغ ثلاثمائة ألف رجل ووقت الحرب يبلغ تسمائة ألف محارب وإليك عدد مدافعها :

| 74       |
|----------|
| ۲٠       |
| ٤٤       |
| ١٢       |
| ٠٦       |
| <u>-</u> |
|          |

فيكون عدد مدافع الجيش العثمانى ألفاً وخمسمائة مدفع هذا ما عدا المدافع الضخمة جداً الموجودة فى بوغاز الداردانيل وبوغاز البوسفور للمحافظة عليهما من دخول أي عدو مفاجئ.

والبنادق المسلح بها الجيش العثماني هي من طراز هانري مارتيني وموزر السريعة الطلقات ولكن بكل أسف لم نر في الحرب الذي نحن بصددها الا لواءً واحداً مسلحاً من بنادق موزر فلإذا اشترت الدولة

هذه البنادق وصرفت عليها مئات الالوف من الجنيهات ألحفظها في مخزن (ماچقه) الحربي في الاستانة ؟ فاذا كانت الدولة لم تستفد في الحرب من تلك البنادق الني هي بالحقيقة اصلح واحسن من بنادق هنري مارتيني ورصاصها ومرماها ابعد فتي تستفيد منها ؟ . . . . . أبعد ان يؤوب القارظان ؟ . . . . .

ويعطى لكل جندى ١٠٠ خرطوش يحملها معه كما أنه يخصص لكل جندى ١٣٠ اخرى بصفة احتياط محمولة على البغال تسير وراء الاورط وحسب الترتيب المسكرى الاخير خصص لكل اورطة من المشاة ١٦ حصاناً لنقل صناديق الحرطوش ويحمل كل حصان صندوقين ويحتوى الصندوق على ١٠٠٠ خرطوش فيكون عدد الحرطوش الاحتياطى لكل اورطة ٣٧ القاً وإذا كانت مسافة السير قليلة يحمل الحصان الواحد ثلاثة صناديق فيكون عدد الحرطوش عدد الحرطوش الاحتياطى لكل

وعدا ذلك يخصص لكل فرقة من المشاة اربعة احواض<sup>(۱)</sup> للذخائر الحربية فى كل مرف هاته الاحواض ٣٠ خرطوش لكل جندى من جنود الفرقة.

ويصرف لكل فارس ٢٠ خرطوشاً ويخصص لكل الاي من الفرسان ٢٠ صندوقاً آخر .

ويعطى لكل مدفع من المدافع السهلية ١١٠ الى ١٢٠ قنبلة ويخصص له ١٥٠ قنبلة اخرى تأتى مع الاحواض الآنفة الذكر .

<sup>(</sup>۱) Parc وهو مكان تخبأ فيه المدافع والذخائر

وهنا نستلفت انظار رجال الجيش العثماني الى وجوب تمرين الجنود على اطلاق النار دائمًا لان الجندى الذي لم يتم التعليم العسكرى والتمرين الحربي قبل الدخول في نمرات القتال يحرق كثيراً من الحرطوش بدون فائدة وهذه حروب (ملونه) هي اعظم برهان على ما نقول حيث حرق الجند العثماني في الواقعة المذكورة اكثر من نصف مليون من الحرطوش في ليلة واحدة .

اما ضباط الجيش العثماني فيتخرجون من المدرسة الحربية الشهيرة الكائنة في (بانقالتي) في الاستانة وهذه المدرسة العالية على جانب عظيم من الانتظام والترتيب والاتقان وفيها كثير من الضباط الافاضل الجهابذة المقتدرين يعلمون جميع الدروس العسكرية وغير العسكرية كما انه تعلم فيها اللغة القرنسويه والالمانية والروسية . وفيها قسم لتخريج ضباط اركان الحرب الذين بعد ان يتموا دروسهم وينالوا الشهادة العالية ينالون رتبة ملازم ثان فيدخلون في هذا القسم ويدرسون ثلاث سنين أخرى ويخرجون منها برتبة يوزباشي .

ويوجد فيها أيضاً قسم آخر لتخريج ضباط لأ لايات الفرسان. وعدد جميع تلامذتها يتجاوز الثلاثة آلاف أما ضباط المدفعين فان مدرستهم منفصلة عن المدرسة المذكورة وهي كائنة في الحليج الذهبي وتسمى (مهندسخانة برئ همايون) ويخرج منها الضابط برتبة ملازم أول. وكان اكثر من ثلثي الضباط العثمانيين في حرب الروس عام ١٨٧٧ — ١٨٧٨ من الذين تمرنوا على الحركات المسكرية في اورطهم وترقوا الى رتبة ضابط

اذ ان عدد الذين كانوا تخرجوا وقنئذ من المدرسة الحربية لم يكن يسد حاجة الجيش العثماني فلذلك كانت تضطر الدولة الى أن ترقى من هم برتبة جاويش في الاورطة الى رتبة ضابط وفي وفتنا هذا يخرج كل سنة نحو سبعائة ضابط ما بين اركان حرب ومشاة وفرسان ومدفعين ومهندسين فلو وزع هــذا العدد جميعه على الاورط لسد نوعاً حاجة الجيش الى ضباط متخرجين من المدارس ولكن من الأسف ان الضابط بعد إنهاء دروسه ونيله الشهادة النهائية تجده يسعى لان يبقى اما معاوناً لاحد المدرسين في المدرسة الحربية أو يلحق باحدى مكاتب نظارة الحربية أو بالفرقة الاولى فى الاستانة وهذا مما يضرجداً حيث لا ينتفع من هـذا الضابط بوجوده في هاتيك المحال في حين ان الاورط محتاجة لعلمه ونشاطه التي أكتسبه في المدرسة فنؤمل ان تلتفت الحكومة العثمانيـة الى هذا الامر وتتخذ قاعدة كالقواعد المرعية في الجيش الالمانى أو غيره بان لا يخدم الضابط المتخرج حديثاً من المدرسة فى خدمات خارجة عن الاورط الا بعد ان يخدم ثلاث سنين في الاورط البعيدة عن العاصمة.

أما القوة البحرية فلا لزوم لأن نتكام عنها لانها في حالة تحزن كل من يفتكر بها وتسوء كل صديق لدولتنا ويذوب الانسان اسفاً على ما وصات اليه حالة هذا الاسطول الذي كان في مقدمة اساطيل اوروبا من جهة القوة والمنعة وقد اضحى لايستطيع ولا يقوى على الخروج من الدردنيل خوفاً من ذلك الاسطول الصغير الذي شبهه أحد شعراء مصر الافاضل بالاوز

العائم. فلو كان الاسطول اليوناني الذي عدد سفنه لا يتجاوز عدد عقد الاصابع منتظما انتظاماً تاماً وفيه من الجنود البرية ولو ألف وخمسائة جندى واتى الى جزائر الأرخبيل الآهلة بالاروام الكارهين لحكم الدولة وانزل الجنود أماكانوا يساعدون اليونانيين على تسليم الجزر والمدن اليهم؟ أما كانوا يثورون على حكومتهم العنانية؛ أتعلم ايها القارئ ماذا كان يصير لو ظفرت جنود الدولة اليونانيـة بشيء من الاراضي العثمانية من جزيرة فى البحر أو مدينة فى البر واستولت عليها وانتصرت فى بادئ الحرب على الدولة ولو فى موقع واحد مرتين ؟ لا جرم انك كنت ترى الدول حالاً توقف الحرب وتأخذ في تقسيم الدولة العنمانية بينهن ولهذا السبب نفسه كان هجوم الجنود اليونانية بعد الاتفاق على الهدنة عندمدينة (يانيا) في ابيروس كما سيأتى تفصيله فى محله حتى يستحوذوا على جانب من اراضى الدولة وبعض مدنها وليتسنى للدول تصغير قدر هذا الانتصار الذي حازته الدولة في تساليا وتربح اليونان من وراء ذلك.

ولكن لوكان أسطولنا بقوته السابقة لخرج وضرب السواحل اليونانية وأسر سفنها التجارية التيكان يراها في طريقه واذا تقابل مع الاسطول اليوناني أماكان يأسره أو يغرقه فعلى كلا الحالتين تكون الدولة رابحة فضلاً عن احتفاظها بالجزر المأهولة جميمها بالاروام وتربطهم الجامعة الدينية والجنسية مع اليونانيين.

وربما قال قائل ان الدولة مادامت قوتها البرية فى منعة نقدر ان تستغنى عن القوة البحرية فأقول لا بل يجب ان تكون قوتها البحرية اقوى من ( ٤ - حرب الدولة العنائية واليونان )

قوتها البرية لا خوفاً من دولة اليونان الصغيرة بل محافظة على سواحلنا التي تبلغ (١٠٠٠٠) كيلو متر وهى اكثر من سواحل ابطاليا تلك الدولة الثالثة من حيث القوة البحرية خصوصاً وسواحلنا جميعها خالية من معدات الدفاع فاذا أراد اسطول اجنبي احتلال مدينة (ازمير)(۱) العظيمة هل تمنعه القلعة الحميدية الوحيدة بمدافعها الثمانية ؟كلاً . فأنه يحتلها بدون شك ولا ريب . وعلى كل حال فازمير لها ذاك المتراس ولكن هل لباقى السواحل ولو مدفع واحد برمي فنبلة واحدة على أي سفينة كانت ؟ نعم لا يوجد . خل عنك الروس اعداؤنا الالداء فانهم يسيرون سيراً حثيثاً فى تقدم البحرية حتى اضحى عندهم فى البحر الأبيض المتوسط والاسود اساطيل هائلة فاذا أرادوا يوماً مهاجمة الدولة العثمانية براً وبحراً فكيف يمكننا مقاومتهم من البحر ؟ اذا صار من الفرض الواجب المحتم على الدولة العثمانية تشييد السطول يقوم بالدفاع عن حوزة الامة والوطن .

فنسأله تعالى ان يلهم مولانا السلطان الاعظم اصلاح بحريته كما اصابح قوته البرية وان يوفقه لاستئصال شأفة الخلل المتفشى فى نظارة البحرية آمين



<sup>(</sup>۱) هي اعظم ثغر من تغور الدولة التنهائية في البحر المتوسط بعد الاسكندرية وعدد سكانها (۱۲۰۰۰۰) نسمه

### ٢ - قوة اليونان البرية والبحرية

تقسيم الجندية - مقدار الجنود - الماحة الحيش اليوناني - الة. "ا - "

تقسم الجندية في المملكة اليونانية بحسب قانون ١٨٨٧ العسكرى الى اربعة اقسام: القسم الاول الجند العامل الذي يكون تحت السلاح ومدة خدمته سنتان. يدخلها كل يوناني بلغ السنة الاحدى والعشرين من عمره. القسم الثاني الاحتياط ومدته عشر سنين ينقل اليها كل من يقضى مدة السنتين في القسم الاول. القسم الثالث الرديف ومذة الحدمة فيه عشر فيه ثماني سنين. والقسم الرابع احتياط الرديف ومدة الحدمة فيه عشر سنوات فيكون مجموع الجدمة العسكرية المفروض أداؤها على كل يوناني هي ثلاثون سنة.

ويتألف الجيش اليوناني وقت السلم من: عشرة الايات من المشاة يحتوى كل الاي على ثلاثة اورط وثماني اورط (افزون) وهي نوع من الرماة تحتوى كل اورطة منها على اربعة بلوكات وثلاثة الايات فرسان بتألف كل الاي من اربع كوكبات وثلاثة الايات مدفعين يحتوى كل الاي على احدى وعشرين بطاربة مدافع جبلية وسهلية وألاى مدفعين خاص القلاع يحتوى على اربعة بلوكات واورطتين مهندسين الذين يقومون غدمة التلفراف ايضاً وبلوكين للسكك الحديدية وبلوكين للقسم الطبي وتقسم الجندية في اليونان الى ثلاثة دوائر: الدائرة الاولى مركزها وتقسم الجندية في اليونان الى ثلاثة دوائر: الدائرة الاولى مركزها

(لاريسا) والدائرة الثانية مركزها (ميسولونجي) والدائرة الثالثة مركزها (اثينا) واليك بيان قوى كل من تلك الدوائر:

|                 |                                           | عـدد |
|-----------------|-------------------------------------------|------|
|                 | الايات مشاة                               | ٣    |
| دائرة لاريسا    | اورط (افزون)                              | 3    |
|                 | الایات مشاة<br>اورط (افزون)<br>الای فرسان | 1    |
|                 | -الأي مشاة                                | ٣    |
| دائرة ميسولونجي | اورط (اقزون) (                            | Ţ    |
|                 | الاي مشاة                                 | ٣    |
| دائرة اثينا     | الای مشاة<br>اورط (افزون)<br>الای فرسان   | 7    |
| حابره اليها     | الای فرسان                                | *    |
|                 | الأي مدفعين                               | ٣    |
|                 |                                           |      |

وعدد الجنود اليونانية وقت السلم يبلغ خمسة وعشرين الف رجل وتسعين الفاً وقت الحرب واذا ارادت الحكومة جمع القسم الثانى فانها تضطر الى اخذ ضباط لها من أورط الجند العامل وذلك لقلة عدد ضباط القسم المذكور و واما القسم الثالث واحتياطه فانه لا يوجد لاجل جنودهما كسوة في المخازن فضلا عن الضباط .

واما اسلحة الجنود اليونانية المشاة فهي بندقية (جرا) ويوجد منها لدي الحكومة مانة وعشرون الف بندقية من بنادق (شاسپو) وعشرة آلاف بندقيمة من طراز مختلف، ومدافعها من جنس (كروب) ومن عيار ٨٧ سانتمتر لمدافع الجبلية ، وعدد عيار ٨٧ سانتمتر للمدافع الجبلية ، وعدد جميع مدافعها مائة وتسعون مدفعاً سهلياً وجبلياً وستة وثلاثون مدفعاً للحصار .

ويتخرج ضباط الجيش اليوناني في ثلاث مدارس: المدرسة الحربية ،

مدرسة صف الضباط ، (من رتبة أونباشي الى باش جاويش) ومدرسة الجيش ( اى انهم يترقون من الجيش )

والذين يترقون من الجيش فعددهم قليل جداً ولا يحوزون آكثر من رتبة يوزباشي ، واغلب ضباط الفرسان والمشاة يتخرجون من مدرسة صف الضباط والمهندسين والمدفعين من المدرسة الحربية .

اما مدة الدراسة فى المدرسة الحربية فهى خمس سنين ويدرس تلامذتها فى المدة المذكورة الحكمة الطبيعية والكيمياء وطبقات الارض والكوزموجرافيا وفن المعار وبعبارة اخرى اغلب العلوم الرياضية العالية ويدفع كل تلميذ عن كل سنة ٨٠٠ فرنك عدا ١٠٠٠ فرنك يدفعها باسم عوائد الدخول عند قبوله فى المدرسة .

ولا يوجد فى المملكة اليونانية مدرسة طبية عسكرية بل يأخذ الجيش اطباءه وصيادلته من الملكيين .

ويوجد فى اثينا غير المدرسة الحربية المذكورة مدرسة للرماة من المدفعية والمشاة ومدرسة اخرى لتعليم ركوب الحيل ومدة التعــلم فى مدرسة الرماة المدفعيين للضباط ٩ اشهر ولصف الضباط ٥ اشهر وفى مدرسة الرماة المشاة ٦ اشهر وفى مدرسة تعليم ركوب الحيل ١٠ اشهر و والحاصل اذا القينا على ضباط اليونان نظرة عامة نجد انهم على خبرة تامة فى اصول الحرب وادارة الحركات العسكرية وقد لا تجد من لا يقرأ ولا يكتب حتى بين صف ضباطهم ٠

وتتألف قوة اليونان البحرية من سبعين سفينة حربية بين صغيرة وكبيرة ومحمول جميعها سبعة وعشرون الفاً وأربعائة وثلاثة وتسعون طناً وقوة آلاتها تقدر بستة وثلاثين الف حصان وتحتوى كل سفنها على مائة وسبعين مدفعاً وعشرة مرمى نساف وهذا جدول أهم سفنها:

| اسم السفينة    | جنس السفينة |          | E        |          | [        |     |
|----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----|
| بسارا          | دارعة       | ••••     | ۳١       | 17       | •1•      | ۳.  |
| هيدرا          | <b>«</b>    | a        | a        | «        | •••      | ۳.  |
| سپه تزا        | <b>《</b>    | «        | . «      | <b>«</b> | •••      | ۳.  |
| الملك جورج     | بارجة مدرعة | 177.     | ٨        | ۱۲       | 1.4      | ••  |
| اولجا          | €           | 4.4.     | ١٤       | ١.       | 177      | • • |
| بوبولينا       | جوالةمنحديد | 1-47     | ٣        | 11       | 140      | • • |
| اميرال مياوايس | جوالة       | ۱۸۰۰     | ۱.       | ١٥       | 177      | • • |
| هلاس           | <b>«</b>    | 14       | ١٤       | 11       | 1.4      | • • |
| مفاكتريا       | نقال        | ١٠٠٠     | ٤        | 17       | ((       | • • |
| ميكالي         | <b>(</b>    | <b>«</b> | ۲        | ١٤       | ((       | • • |
| امفتريس        | <b>(</b>    | 1.47     | ٧        | ((       | <b>«</b> | • • |
| قناريس         | نسافة       | 11       | <b>«</b> | ((       | ((       | • • |

## الباب الثالث

### ١ - كريد

جزيرة كريد واليونان — اهمية موقع الجزيرة الحربى — فتح الجزيرة — الثورات التى حدثت فيها — مداحلات الدول — الثورة الاخيرة وفظائع الثوار — سكان الجزيرة — نظامات الجزيرة وامتيانياتها — ارسال الدول سفنها الحربية الى كريد — وصول اسطول يوناني الى خانيا — اشتداد النورة — نسبة الفظائع الى المسامين — البلاغ الدولى الاول — وصول اسطول البرنس جورج الى كريد — نول الجنود اليونانية الى البر — مذابح (آستيه) — عدم احترام اليونان لحقوق الدول — كف انساخت احدى ولاياتنا عنا — منشور الدول — كف عدم اورونا الانسانية

هذه الجزيرة الدموية التى سفك ابناء الامة العتمانية دماءهم الغزيرة لفتحها مدة خمس وعشرين سنة حتى امكنهم ضمها الى الاملاك المنانية عده الجزيرة التى لعبت بها أيدى الاهواء مدة طويلة بل هذه الجزيرة التى كانت اعظم ميدان مرحت فيه يد الجمعية الثورية (اتريا) المفسدة ويدا (دلى يانى) و (تريقوبى) واترابه ، هذه الجزيرة التى لم يمض عليها خمس سنين بدون ان يحصل فيها ثورة يقتل بها كثير من المسلمين والمسيحيين ، هذه الجزيرة النى كانت يعتاش منها الملابين فى الازمنة والمسيحيين ، هذه الجزيرة النى كانت يعتاش منها الملابين فى الازمنة

السالفة والتيهي الآن عنوان الخراب والدمار بفضل سياسة الحكومة العثمانية الخرقاء وان شئت فقل بفضل المطامع الاشعبية . هذه الجزيرة التي يقتل ابناؤها المسيحيون المسلمين ويذبحون نساءهم واطفالهم وهم ابناء وطن واحد وتقوم قيامة اليونان والدول المتمدنة خدمة الانسانية على اولئك المسلمين المذبوحين المدحودين ويرمونهم بالتوحش والتعصب ويغلون ايديهم ويأخذون منهم سلاحهم ويتركونهم تحت رحمة جلاديهم بحجة اعادة الامن الى ربوع الجزيرة. هذه الجزيرة هي التي كانت سبباً للحرب التي نحن بصددها التي انتصرنا بهاعلى اليونان وفتحت جنودنا الأبطال تساليا فذهبت الجزيرة وذهبت تساليا. والفضل بذلك لمن ؟.. للسياسة الحرقاء وللمطامع الاوربية ألا قاتل الله الغرض؛ فأنه يعمى ويصم. ومركز هذه الجزيرة البحرى في غاية من الاهمية ولا بدلمن يحكم الاستانة وطرابلس الغرب من الاستحواز عليها أيضاً حتى تكون نقطة متوسطة بين الاستانة وساحل افريقية وهي بمثابة محطة لجميم ما يلزم لحكومة طرابلس الغرب والدليل على اهميتها ان الدولة العثمانية كانت قد جعلت مقر اسطولها في البحر المتوسط في(خانيا) احدى ثغوركريد . كما ان من اعظم الادلة على كونها مهمة جداً تلهف الدول المعظمة عليها وسعي كل منها لاحتلالها وحدها خصوصاً الدولة الروسية التي لو ضبطت تلك الجزيرة لرأيت الاسطول الروسي حاكماً على عرض البحر المتوسط وطوله وهناك الطامة الكبرى على الدولة العثمانية . فلهذه الاسباب أرادت الدولة ان تفتح كريد وابتدأ الحرب في ٢٩ ربيع الآخر عام ١٠٥٥ الموافق ٢٤ يونيو ١٦٤٥ في عهد السلطان ابراهيم ( ه — حرب الدولة العمانية واليونان )

وكانت الجزيرة تابعة لحكومة البندقية ولم تفتح كلها وتضم الى السلطنة العثمانية الا فى ٢٩ ربيع الثانى ١٠٨٠ الموافق ٢٦ ستمبر ١٦٦٩ فى زمن السلطان محمد الرابع.

وسكان هذه الجزيرة الاصليون أي الاروام على غاية من خشونة الطبع ورداءة الحلق فلذلك ما كان لينقطع الهياج في الجزيرة مدة ١٣٠ سنة او اكثر حتى تشكلت جمية (اتريا) للسعى وراء استقلال المورة وتشكيل (ايمبراطورية الشرق) فاخذت تبث في انحاء الجزيرة روح الثورة وتحرض المسيحيين على قتل المسلمين من سكان الجزيرة فحصل من جراء ذلك مذابح هائلة قتل فيها كثير من المسلمين الابرياء اهمها الثورة التي شب نارها عام ١٨٦٦ وثورة ١٨٨٩ والثورة التي انتجت الحرب.

وكلما ارادت الدولة المثمانية أن تخمد نيران الشورة تقوم عليها قيامة الدول ويتداخلن في المسئلة ويستمنحن لمسيحي كريد امتيازات حتى اضحت جزيرة كريد ممتازة عن باقي الولايات العثمانية تحت ضمانة الدول الاروبية ولما رأت الحكومة اليونانية ان مسئلة كريد ستكون شيئاً فشيئاً مسئلة دولية وحيئذ ستذهب آمالها من ضم الجزيرة الى بلادها ادراج الرياح اوعنت الى جمية (اتريا) باثارة القلاقل في كريد واخذت هي والجمعية الثورية المتألفة في كريد تحت اسم جمية (ئه بيتروبي) تبذران بذور الثورة حتى قام مسيحيو الجزيرة على المسارين واخذوا يذبحون اطفالهم ويسبون نساءهم ويهجمون على القرى وينهبون المزارع والبيوت الحاصة بالمسلمين ولم يبق من الموبقات والفظائع شيء الا واستعملوه مع مسلمي الجزيرة ولم يبق من الموبقات والفظائع شيء الا واستعملوه مع مسلمي الجزيرة

السيئي البخت.

وربما يقول قائل فلربما يكون المسيحيون مظاومين فهم يثورون مدفوعين بعامل من ظلم الحكومة والمسلمين لهم فنقول: ان عدد سكان الجزيرة مائتان وسبعون الفاً منهم سبعون الفاً من المسلمين والباق من المسيحيين فهل يعقل ان العدد الأقل بثلاث مرات يتعدى على العدد الأكثر منه واذا قال القائل ان الجنود العثمانية هي التي تساعد المسلمين على ظلم المسيحيين فأقول ذلك لا يمكن بالنسبة لتجمع الجنود في المدن الكبيرة كمدينة (قنديا) و (خانيا) و (رتمو) وما اشبه وه تحت نظر قناصل الدول الذين ينتظرون اقل شيء حتى يتهموا المسلم المسكين بأعظم المنكرات التي ارتكام المسيحيون على ان تلك الفظائم اتماكانت في القرى خارج المدن الكبيرة حيث لاتصل يد الجند العثماني .

وربما اعترض هذا القائل ثانية بقوله اذاً فان نظامات الحكومة مجحفة جداً بحقوق المسيحيين الحائزين على الاكثرية حتى يضطروا الى الالتجاء الى الثورة والعصيان ولكن هل غاب عن فكرك ايها المعترض اللبيب ان تلك الفرمانات التى صدرت وهى مانحة سكان الجزيرة حقوقاً وامتيازات لم تنل بعضها ولاية اخرى من الولايات العثمانية أماكان الوالى يتعين من المسيحيين ؟ أماكان تعينه متوقفاً على موافقة الدول ؟ أماكان ثلثا الحدمات اعضاء الجعية العمومية لولاية كريد من المسيحيين ؟ أماكان ثلثا الحدمات تعطى لمسيحي الجزيرة ؟ أماكان إيرادات كريد تنصر ف فى نفس الجزيرة بمن أماكان الدولة تصرف ما ينقص من ايرادات الجزيرة من ماليتها ؟

فهل بعد هذا كله نقول ان حقوق مسيحي الجزيرة مهضومة ؟

قلنا ان اليونانيين لما رأوا ان تداخل الدول في شؤون كريد اخذ يدخل في طور مسئلة دولية اوعزوا الى الجمعيتين المذكورتين فأثاروا الفتنة النائمة وقامت قيامة جرائد أثينا وجرائد اوروپا تصيح وتنادى بالويل والثبور وتندب حظ المسيحيين الأروام وترمى المسلمين بأشد التهم وتنعتهم بأقبح الصفات . أما الثوار فانهم تحصنوا بالجبال واخذوا يضربون القرى والمزارع ويقتلون المسلمين بدون ان يرحموا الشيخ الهرم والمرأة الضعيفة والطفل الصغير وأصحابنا الأوروبيون يتلقون الاخبار الكاذبة والاشاعات الباطلة التي هي عكس الحقيقة من المصادر اليونانية ويصدقونها .

وكانت الدول فى بادىء الثورة أرسلت بعض سفن من أساطيلها الى مياه كريد ولكن لما توسعت نطاق الثورة هذا التوسع الهائل وسرى لهيبها الى جميع انحاء الجزيرة زادت قواها البحرية فى مياه الجزيرة.

ولما اتسعت الثورة أرسلت الحكومة اليونانية اسطولاً صغيراً مؤلفاً من الدارعة (هيدرا) وسفينة أخرى الى (خانيا) ولما وصلتا امام الثغر لم يؤديا السلام اللازم للعلم العثماني والقلمة حسب القواعد المقررة في فن حقوق الدول فاضطرت الدولة العثمانية الى ان تستلفت انظار الدول الى هذه الامارات العدائية التى ابدتها السفينتان المذكورتان فتداخل امير الأسطول الانكليزى حتى ادت الدارعة اليونانية السلام بعد مضي اربع وعشرون ساعة من وصولها .

وبعد اليوم الثامن من رمضان عام ١٣١٤ الموافق ١٠ فبراير ١٨٩٧

اخذت الثورة بالاشتداد وقام جميع المسيحيين دفعة واحدة يهجمون على المدن مدججين بالسلاح المرسل لهم من بلاد اليونان ولما رأت الدول ذلك وعرفت حالة كريد قررت حل المسئلة الكريدية باتفاق الدول المعظمة وصار التصديق على هذا القرار من طرف دولتنا العثمانية أيضاً. وفي هذه الاثناء اجتمع اعضاء جمعية (اتريا) اليونانية الموجودون في الجزيرة ورؤساً والثوار في قرية (هليپا) ونشروا منشوراً مفاده بأن

لا راحة ولا سعادة لمسيحي كريد الا بالانضام الى اليونان وانه واجب على كل كريدى مسيحى مساعدة الثوار بماله وروحة حتى يمكن ذلك الانضام واعلنوا ايضاً أن ملك اليونان مستعد لأن يحتل الجزيرة خالا . كل هذه الامور تجري في الجزيرة ويقتل الثوار المسلمين وينهبون اموالهم ويخربون بيوتهم بتحريض اليونانيين المرسلين من انينا وتقوم الحكومة اليونانية وترسل الى الدول بلاغاً وتعزو تلك الفظائع الى المسلمين وتصرح بأنه لا يمكنها البقاء على الحياد تلقاء ما يلقاه ابناء جنسها ودينها في كريد من الظلم والجور والعسف. ولما وصل هذا البلاغ الى الدول ارسلت حالاً بلاغاً اجماعياً الى اثينا تنصح فيه الحكومة اليونانية ان ترجع عن المداخلة في شؤون كريد التي تعهدت الدول بحل مشكلتها وان تسحب بالحال سفنها من كريد والا تضطر الدول الى استعمال الشدة والقوة معها. وقد اجابت اليونان على هذا البلاغ الدولى بأن لا قصد لها من ارسال بوارجها الى (خانيا) الا المحافظة على مسيحيي الجزيرة فقط من غدر

وفى خلال تلك الحوادث ألتى الموسيو (دلى يانى) رئيس الوزارة البونانية خطبة فى مجلس الأمة صرح بأن جزيرة كريد ستضم الى المملكة اليونانية وان الجنود اليونانية ستتخذ طرق الجبر والشدة للوصول الى بغيتها . ولما عرفت الدول بواسطة سفرائها فى اثينا مآل هذه الخطبة قررت حالاً منع السفن اليونانية من رمي القنابل على احدى ثغور كريد واذا تجاسرت على هذا العمل فالأساطيل الدولية تضطر الى اطلاق نيرانها على السفن اليونانية . وبلغ هذا القرار الى وزارة اثينا .

اما الحكومة اليونانية فلم تمر هذا القرار أدنى التفات بل أرسلت ست سفن حربية أخرى تحت قيادة الپرنس (جورج) ابن الملك الى كريد. وقد ودع اليونانيون هذا الأمير باحتفال عظيم جداً وهم ينادون (لتعش كريد. ليعش اليونان. لتعش الحرب) وفى ٢٠ رمضان ١٣١٤ (لتعش كريد ولين ان (٢٠ فبراير) اقترح جلالة ايمپراطور المانيا على سفراء الدول فى برلين ان يستعملوا القوة لاخضاع اليونان لمشيئة الدول وبعد المداولات أجمت الآراء على ان لا يستعملن القوة مع اليونان الا بعد ان يقطعن الامل من رضوخها وان يرسلن اليها بلاغاً نهائياً شديد اللهجة.

وفى الوقت نفسه قررت الدول ان لا ترسل الدولة العثمانية جنوداً جديدة الى كريد وان ترحل السفن اليونانية عن مياه الجزيرة وتحتل الجنود المختلطة الاجنبية المدن موقتاً وان يسرع فى تشكيل هيئة اليوليس وببدأ بالاصلاح اللازم.

وبينما كانت الحالة فى كريد على ما شرحناه صدر منشور مؤرخ

فى ١٠ فبراير ١٨٩٧ الموافق ٨ رمضان ١٣١٤ من الحكومة اليونانية فى الجريدة الرسمية وفيه قرار الحكومة بإرسال ألاي مشاة واورطة مهندسين وبطارية مدافع تحت قيادة الميرالاي (قاصوص) لاحتىلال جزيرة كريد وادارة الامور والاحكام باسم ملك اليونان وذلك بالنسبة للظلم الواقع على مسيحي كريد ابناء دينهم وجنسهم.

وبعد ان استعرض الپرنس (قسطنطين) ولى عهد الملك هذه الفرقة العسكرية الذاهبة لفتح كريد فى احدى ميادين ( اثينا ) سافر ( قاصوص ) وجنده و نزلوا الى جزيرة كريد فى ١٣ رمضان ١٣١٤ ( ١٥ فبراير ) من موقع ( پلاتونيا ) .

وقب ل نرول الجنود اليونانية الى كريد حصلت المذبحة الهائلة في مقاطعة (استيه) التي كان قد حاصرها الثوار واخذوا يتظاهرون بمعاملة المسلمين باللطف واللين قائلين لهم ان كريد انضمت الى اليونان واحتلتها جنود الملك وتوفقوا بواسطة هذه الاكاذيب لأن يجمعوا من المسلمين سلاحهم وهجموا عليهم وذبحوامنهم تسعائة نفس بين رجال ونساء واطفال ولما وصل خبر الحصار الى (قنديه) قبل وقوع المذبحة أرسل اليخت فؤاد وعليه بعض الجنود المثمانية لمنع القلاقل والهياج في المقاطعة المذكورة ولجاية المسلمين من الثوار ولكن لم يتمكن اليخت من الوصول الى المحل والحبرته على الرجوع ومنعت وصول المدد الى (استيه). وبعد هذه واحبرته على الرجوع ومنعت وصول المدد الى (استيه). وبعد هذه الحادثة بقليل من الزمن اقلعت باخرة يونانية الى المقاطعة المذكورة حيث

ابلغت الثوار اوامر الحكومة اليونانية وعقب ذلك حصات المذبحة وذبح من ذبح فيها من المسلمين. والباقون نجوا بواسطة بعض بحارة الدارعة الفرنسوية (شائزه) بعد ان اخذ الثوار منهم جميع ما يملكونه وهذه المذبحة هي احدى المذابح الكثيرة فلو اردنا الإلماع الى المذابح جميعها لاقتضى لذلك مجلدان او ثلاثة مجلدات في حجم هذا الكتاب.

فالحكومة اليونانية اذآ خرقت قواعد حقوق الدول ثلاث مرات فني المرة الاولى ارسلت بوارجها الى كريد ولم نؤد السلام للعلم العثمانى وفى الثانية انزلت عساكرها الىكريد بدون ان تعنن الحرب على الدولة العثمانية وفى الثالثة أطلقت القنابل قبل اعلان الحرب على باخرة عثمانية تقل جنوداً من محل الى آخر فى جزيرة هي لم تزل ملكاً للدولة العثمانية . وبعد نزول الجنود اليونانية الى كريد ووقوع مذبحة (استيه) اقترحت الدولة الروسية على الدول ان تحتل الجزيرة فصيلة مختلطة من جنود الدول المعظمة رثمًا تنحسم هذه المشكلة.وقبات الدول بهذا الاقتراح وبعد ان صادقت الحكومة العثمانية عليه انزلت كل من الدول الروسية والانكليزية والفرنسوية والطليانية ١٠٠عسكرى الىخانيا في اليوم الخامس عشر من شهر فبراير الموافق ١٣ رمضان ١٣١٤ وأنزلت الدولة النمسوية خمسين عسكريا وعين أحد الضباط الطليانيين قائداً على تلك الفصيلة المختاطة كما انه جهزت فصيلة اخرى فى السفن تحت قيادة ضابط فرنسوي لتكون على اهبة النزول الى البر اذا اقتضى الحال ذلك. وبعد مضى بضعة ايام ورد خمسون جنديا المانيا وانضموا الى الفصيلة المذكورة آنفاً ورفعوا علمم بجانب العلم العثماني واعلام الدول خافقة على قلمة (خانيا)

وعقبذلك اقترح امبر اطور المانيا حصار الموانى اليونانية حتى لا تمكن اليونان من ارسال مدد آخر الى كريد ولاجبارها على استرداد سفنها وجندها الموجودة فى الجزيرة ولكن لم ترض فرنسا وانكاترا وايطاليا بهذا الحصار بل قررت ان ترسل بلاغاً نهائياً اليها . وهدذا جرأ اليونان فظنت نفسها انها قبضت على كريد وانتهى الامر وانه لم يبق امامها الا الدولة العثمانية التى يحتمل ان تقوم بحركة عسكرية من حدود تساليا فاخذت لذلك تجمع جنودها وترسلهم تباعاً الى (لاريسا) بامل القاء الرعب فى قلب الحكومة العثمانية والاستفادة ايضاً من جهة ابيروس ومكدونيه كما استفادت من البحر حيث احتلت كريد وملكتها على زعمها .

فلم يرالباب العالى بداً من اصدار ارادة سنية لجمع بعض اورط الرديف من المسكرات وتخييمه على الحدود من باب الاحتياط دفعاً لطارئ مفاجئ لما رأت تعدى الحكومة اليونانية على حقوق الدولة ومثابرتها على جمع الجنود وحشدها في الحدود. ولم يشأ الباب العالى اعلان الحرب بعد كل ما ظهر من حكومة اليونان من خرق قواعد حقوق الدول وتجاوزه املاك الدولة بدون مسوغ شرعي بل أخذ ينتظر ماعسى ان تعمله الدول الاوروبية.

وكان يخشى من عواقب هذا الانتظار وقوع ما حدث عام ١٣٠١ للهجرة عندما تخطت الجنود البلغارية حدود ولاية الروملي الشرقية وقررت اوروبا التي اتكات الدولة عليها في تلك المسئلة تعيين البرنس (٢ – حرب الدولة العثمانية والبونان) باتمبرج والياً على الولاية المشار اليها ومع كل هذا الانتصار الذي اوتيه العثمانيون في تساليا وابيروس انساخت عناكربد وتمين البرنس جورج والياً عليها فحسبنا الله ونعم الوكيل نسأله تعالى ان يحفظ ما بتي لنا من القليل ويعوضنا خيراً عما فقدناه.

اما الميرالاي (قاصوص) فإنه بمجرد دخوله الى الجزيرة اصدر منشوراً أعلن فيه ضم كريد الى الحكومة اليونانية وان الاحكام من الآن فصاعداً ستصدر باسم ملك اليونان ومااشبه ذلك الامر الذي دعا الى هياج مدهش في الجزيرة واثر ذلك تأثيراً سيئاً ولذا عقد امراء الاساطيل الاجنبية جلسة تحت رئاسة الأميرال (كانه قارو) زعيم امراء البحر وشيخهم وقرروا ان تحتل الجنود المختلطة ثغور (رثمو) (وقنديه) و (استيه) ايضاً وارسلوا بلاغاً الى (قاصوص) وارادوه على مجانبة الهجوم على هاتيـك الثنور لاحتلال الجنود الاجنبية لها فاجابهم بأنه مضطر حسب الاوامر الصادرة اليه من (أثينا) أن يستولى على الجزيرة ويحتل جميع مواقعها ومدنها. لم يعتم ان اغارت بعض فصائل من عساكره بالفعل ومعهاكثير من الثوار على تلال (مالاكسا) حيثًا صدتهم الجنود العنمانية بشهامة غريبة وقتلت وجرحت منهم كثيراً. وفي ١٩ رمضان (٢١ فبراير) اشتبك القتال بين جنود ( قاصوص ) والثوار وبين الجنود العثمانية في ( تسيكالاريا ) و (عزيزيه) وانتهت أيضاً بانتصار الجنود العنمانية . وفي هذا اليوم ضبط الاسطول المختلط الباخرة اليونانية (لافريا) التي كانت مشحونة من (اثينا) بأسلحة وذخائر حربية برسم الثوار ووجهت الاساطيل الاجنبية والبوارج

العثمانية الكائنة فى ثغر (خانيا) نيران مدافعها مدة خمس وعشرين دقيقة أطلقت فى خلالها خمساً وسبعين قنبلة على الثوار المنقضين على الثغرالمذكور بعدما انذروهم بان لا يتشبئوا بالهجوم على (خانيا) وان ينزلوا العلم اليونانى المنصوب عندهم ،

وبعد هذه الواقعة اخذت جرائد ( آبینا ) تکتب الفصول الطویلة المریضة ترمی بها الدول بالتعصب للمسلمین الظالمین وانها ترید قطع دابر مسیحی کرید. وقد همیجت هذه المقالات کثیراً من اخلاط العامة فتجمهروا وقاموا بتهویلات علی الدول فی ( آبینا ) و ( پیره ) .

وكان ذهب بعض القناصل الى (سه لنا) و (كذانو) لتخليص مسلمي تلك الجهات المحصورين من الثوار والجنود اليونانية ولكنهم لم يتوفقوا لذلك فعقدوا هدنة الى سبعة ايام بينهم وبين الثوار ورجعوا فى ٢٠ رمضان (٢٢ فبراير) الى (خانيا) ومعهم بعض عيال من مسلمي (پاليوخورا) وعند ذلك قدم مسلمو خانيا عريضة الى امراء الاساطيل الاجنبية يطلبون منهم احتلال الجنود المختلطة لمقاطعات (سه لنا) و (كيسامو) و (كذانو) منعاً للمذابح المنتظر حدوثها من وقت الى آخر .

وبعد هذا الطلب نشر امرآء الاساطيل المختلطة منشوراً على اهل كريد من مسيحيين ومسلمين يدعونهم الى السكون ويعلنون بأن المدن الكبيرة اضحت تحت حماية الدول وانها ستتخذ الطرق اللازمة للوصول الى حل سريع يسر جميع سكان الجزيرة على اختلاف نزعاتهم.

ولكن وردت اوامر سرية من (أبينا) الى الميرالاي (قاصوص)

بأن لا يلتفت الى هذا المنشور وان يجري على حسب الحطة المرسومة له قبلاً . فكانت نتيجة هذه الاوامر اشتداد هجات الثوار والجنود اليونانية على المسلمين في كل جهة حتى ان اليخت (فؤاد) الذي سافر ليوصل لمسلمي (كاستل) مأ كولات وملبوسات لم يتمكن من تفريغ شحنه بداعي اطلاق الثوار والجنود اليونانية الرصاص عليه ولم يكتف الثوار باطلاق النيران على المسلمين بل ابتدأوا يطلقونه على الاجانب ايضاً ووردت الاخبار بأن الثوار شددوا الحصار على مسلمي (كذانو) وانهم سيذبحونهم ذبح الاغنام اذا لم تمده الجنود الاجنبية والجنود العمانية . فأرسل المستر (بيليوتي) قنصل انكاترا في خانيا الى رئيس الثواركتاباً يطلب منه رفع الحصار عن مسلمي (كذانو) وملب منه رفع الحصار عن مسلمي (كذانو) وانهم المستر

وهنا مجال لان يندهش الانسان من اهمال القناصل وامرآء الاساطيل امر اولتك المساكين المحصورين الذين كلما تمضى عليهم دقيقة يقرب زمن وقوعهم بين ايدى الثوارالمتوحشين فيةتلون شر قتلة في حين يطلب مسلمو خانيا كل يوم وكل ساعة من ممثلي دول اوروپا في كريد بل من ممشلي خدمة الانسانية الذين لم يأتوا الا بقصد ارجاع الامن الى ربوع الجزيرة وارضاء المسلمين والمسيحيين معا ارسال المدد الى اولشك المساكين القائمين بالدفاع عن حياتهم والاحتماء من عدو كاسر لا يرحم طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً وهم حفاة عراة اضناهم الجوع والعطش وانهك قواهم التعب والنصب . وقد مضى احدى عشر يوماً وأمرآء الاساطيل والقناصل تعده مواعيد عرقوبية بتخليص المحصورين في الجهة الاساطيل والقناصل تعده مواعيد عرقوبية بتخليص المحصورين في الجهة

المذكورة فقل بحقك ايها المنصف أتخدم الانسانية بترك الضعفآء تمزق احشاءها انياب الذئاب الجائرة وتغتالها الوحوش الضارية ؟....

هذا ولم ينفك الثوار اثناء تلك المدة الطويلة عن الهجوم على الجنود العثمانية الذين كانوا يزحزحونهم عن مواطنهم ويكبدونهم كثيراً من الحسائر ويردون كيده في نحوره.

### <del>-<+></del>

### ۲ - واقعة (كذانو)

نقض العهد - تخليص مسلمى (كذانو) وتركهم تحت رحمة الثوار فى طريق (خانيا) - سلوك الجنود الاجنبية الغريب - وقوع مسلمى (كذانو) فى داهية أمر من الاولى - غرق سفينة يونانية - منشور امرآء البحر الى اهلكريد - المضحكات المبكيات - تقرير الدول وضع المراقبة على سواحل كريد

قلنا آنفاً ان بعض القناصل عقدوا هدنة الى سبعة أيام مع الثوار المحاصرين لمسلمى (كذانو) فى جهة (سهله نا) ولكن لم يمس يوم واحد على عقد الهدنة حتى اخذ الثوار يشددون الحصار على المدينة والمحصورين يدافعون دفاع الابطال منتظرين ورود المدد من اولئك الذين قدموا الى الجزيرة شفقة على المستضعفين ودام الحصار من ٧ فبراير الى ٢ مارس عام ١٨٩٧ أي مدة شهر كامل قتل فى خلاله كثير من المسلمين بدون تمييز بين النسآء والرجال والاطفال والعجائز.

ولما اشتد الحال في (كذانو) على المسلمين وأضحى هجوم الثوار لا يحتمل بحال ونيرانهم لا تطاق ارسل مسلمو الجزيرة نبأ برقياً الى سفرآء الدول في الاستانة والى الباب العالى يسترحمون حماية اهالى (سه له نا) وعلى هذا سافر بعض القناصل ومعهم بارجة فرنسوية واخرى طليانية واخرى انكايزية . ولما وصلوا الى المحل المذكور انزلت كل بارجة اربعاية جندي الى البر ومعهم مدفع وبعد يومين اخرجوا المسلمين المحصورين من (كذانو) واودءوهم في الطريق هم واموالهم ومواشيهم ليذهبوا الى (خانيا) ولم يبعدوا عن المدينة قيد غلوة الا وقد داهمهم الثوار وسلبوهم جميع ما يمتلكونه من مواش واموال ودراهم وتدرجوا حتى اخذوا اغطية رؤس النساء وتركوهن حاسرات عريانات امام الرجال أما الجنود الاوروبية فوقفت تنظر الثوار وهم متوفرون على استلاب اموال هؤلاً المنكودي الحظ. والأغرب من ذلك ان قائد الجنود الاوروبية اجبر الجنود العثمانية على النقهقر وكانت زاحفة من التلال القريبة لتضرب على ايدى الثوار وتمنعهم من نهب اموال المسلمين وبعد كل هذه المصائب وصل هؤلاً ع المساكين الى ( باليوخوريا ) وماكادوا يشكرون الله تعالى على وصولهم الى هناك حتى داهمتهم مصيبة اعظم واشنع من السابقات وذلك ان امرآء الاساطيل لم تقبل ان تؤويهم في سفنها فاضطروا الى ان يمضوا الليل والسماء غطاؤهم والارض وطاؤهم ولم يمض هزيع من الايل الا وهجمت عليهم الثوار وسلبت ما بتي على اجسادهم من الملابس وقتات البعض منهم وبعد ذلك وردت بعض جنود الدول وأخذت

المسلمين الى سفنها.

وفى ١٣ شوال ١٣١٤ (١٧ مارس) صادفت البارجة النمسوية المساة (سبه نيقو) قرب (قنديه) سفينة يونانية شراعية وهي تفرغ الدخائر الحربية وغير الحربية المرسلة الى الثوار من اليونان فأرادت منع السفينة من تفريغ الشحن فوجه الثوار نيران بنادقهم عليها فاضطرت الى ان تلقى عليها النيران فأغرقتها .

وفي ١٤ شوال (١٨مارس) نشر امراء الدول منشوراً الى اهل كريد يخبرونهم بان الدول السبع تعهدت باصلاح حال الجزيرة تحت سيادة الدولة العلية وانها أي الدول تضمن راحة الاهالي بدون تفريق (؟) جنس ولا مذهب وختموا هذا المنشور بدعوة سكان الجزيرة الى ترك السلاح والركون الى السلم .

ان ارسال امراء بحرية الدول المنشور أثر المنشور الى التوار واهل كريد لمن اغرب المضحكات اذ لم يحصل ادنى ثمرة للمنشورات السابقة بل حصلت المذابح اثر كل منشور وقتل المئات من المسلمين ونهبت بيوتهم واموالهم كأن تلك المنشورات ظاهرها الأمن والسلم وباطنها الثورة والظلم وكأنها تحريض للثائرين على التمادي في طغيانهم والاسترسال في عدوانهم النها يحريض للثائرين على التمادي في طغيانهم والاسترسال في عدوانهم النه هذا لشيء عجاب الماكان امراء الاساطيل الاجنبية والقناصل مقتدرين على اطفاء الثورات بالقوة ؟ فاذا لم يكن ذلك في استطاعتهم لماذا علوا يد الدولة العثمانية عن اخماد الثورة بجندها ؟

وبعد المنشور الاخير أخذ الثوار يوسعون دائرة شقاوتهم ويعيثون

فى الارض فساداً اكثر من ذى قبل وقرروا أن يهاجموا جميع جهات الجزيرة بقصد احتلالها.

ولما وصل هذا الخبر الى الدول قررت باتفاق الاراء وضع الحصار على سواحل كريد ابتداء من ١٧ شوال الموافق ١٨٩٧مارس ١٨٩٧ وبموجب هذا القرار تمنع السفن اليونانية من التقرب الى سواحل الجزيرة ويشمل هذا القراركل سفينة من السفن الاوروبية اذا كانت حاملة ذخائر ومهات اخرى برسم الجيند اليوناني الموجود في الجزيرة أو برسم الثوار . وبلغ امراء الاساطيل الاجنبية هذا القرار الى اليونان رسمياً .

### ---:<del>\*</del>:----

## ٣ - قبل اعلان الحرب

اقتراح اللورد سالسبوري — صورة البلاغ الدولى — جواب الحكومة اليونانية — وقوع حصن (مالاكسا) بين أبدي النوار — استيلاء النوار على حصن (كراتيذي) — رزانة العنانيين وضوضاء اليونانيين

كان اللورد سالسبوري رئيس الوزارة الانكليزية قد اقترح على الدول في اليوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الشروط الآتية تمهيداً لانهاء المسئلة الكريدية:

أولاً - يجب ان تعطى الجزيرة الاستقلال الادارى . ثانياً - مع اعطاء كريد الاستقلال تبقى تحت سيادة الدولة العنمانية ثالثاً - تبلغ الدول هذا القرار في آن واحد الى الدولة العثمانية واليونان . دابعاً - يجب انجلاء الجنود اليونانية والعثمانية من الجزيرة وقتما تريد دول اوروبا ذلك .

وقد قبلت الدول الشروط المذكورة وأرسلت عقب ذلك بلاغاً الى اليونان تبلغها قرار الدول واليك صورته:

«نعلن لجنابكم (وزير الخارجية اليونانية) بأنه حصل اتحاد بين الدول المعظمة على المسئلة الراهنة التي من الواجب عليهم منعها خوفاً من حوادث امور ذات بال تهدم اركان السلم الاروبى . والاتحاد المذكور محصور فى امرين فقط:

اولاً - لا يجوز ضم جزيرة كريد الى اليونان. ثانياً - منح الجزيرة المذكورة استقلالا ادارياً تحت سيادة الدولة

العثمانية .

ولتنفيذ هذا القرار يجب أن يبعد الاسطول اليوناني من مياه الجزيرة كما انه ينبني سحب الجنود البونانية الموجودة داخل كريد. ونؤمل ان الحكومة اليونانية تقبل هذا القرار وتعمل بموجبه

واذا استمرت الحكومة اليونانية على عنادها ولم تسحب اسطولها وجندها من كريد بعد ستة ايام من مضي هذا البلاغ فان الدول تضطر قطعاً الى اتخاذ كل الوسائل اللازمة لاجبارها على ذلك. »

وبعد ارسال البلاغ المذكور اخذت جرائد اوروبا تنصح الحكومة اليونانية بالرجوع عن هذه الحطة المعكوسة وان لا تركب ذاك المركب (٧ – حرب الدولة المهانية واليونان)

الحشن وبعض الجرائد كالالمانية صارت تهددها وقوى الامل فى العالم بان اليونان سترضخ لقرار الدول وتسترجع قواها البرية والبحرية من جزيرة كريد. ولكن خاب هذا الامل ولم تلتفت اليونان الى البلاغ المذكور كما نبذت كل البلاغات السابقة وراء ظهرها. ولم تقدر اوروبا الكبيرة على عمل ما ضد اليونان الصغيرة سوى اعلانها بوضع المراقبة البحرية على سواحل كربد الامر الذي لم يتأتى منه ادنى فائدة.

وقد ورد الجواب من اليونان على البلاغ المذكور قائلا بأن الحكومة اليونانية لا يمكنها بالنظر الرابطة الدينية والجنسية التى تربطها بسكان كريد المسيحيين ان تقف موقف المتفرج على ذبحهم ونكالهم بسيوف الظالمين المسلمين بل يفرض عليها ان تساعدهم وتضمهم اليها وهى الام الحنونة عليهم فلذلك لا تستطيع ان تسترد اسطولها وجنودها التى لم تذهب الى كريد إلا لأجل توطيد الامن والراحة ومنع المسلمين المتوحشين من قتل المسيحيين وهتك اعراضهم. واما القرار الدولي الأخير ( وهو منح الجزيرة الحرية تحت سيادة الدولة العثمانية ) فان الحكومة اليونانية عالمة حتى العملم بأنه لا يأتى بفائدة بل يزيد الهياج والقلاقل في كريد فلذلك ترجو الحكومة اليونانية أن تعدل الدول عن طلب استرجاع القوة البحرية والبرية اليونانية وتستعيد قرارها الاخير بحق كريد »

ولما بلغت جرأة اليونان الى هذه الدرجة عادت الدول تتذاكر فيما تعمل لحل هذه المعضلة وكل هذه المدة واليونان تجمع الجند وترسله الى الحدود للهجوم على المواقع العثمانية اذا اجبرتها الدول على التخلي عن كريد زاعمة ان سكان مكدونيا وابيروس الاروام يساعدونها فيثورون على الدولة اما من جهة ثوار كريد فان اعلان الحصار البحرى لم يزدهم الاعتوا وشدة والخذوا يحملون على الجنود العثمانية والمسلمين اينما وجدوهم . وقد هجموا بكثرة على حصن (مالاكسا) وكان فيه اثنان وخمسون جندياً عثمانياً فحاصروا الحصن وقد أرسل مدداً من الجنود العثمانية وذخائر للمحصورين ولكن لم تصل النجدة المذكورة في حينها اذ اخرها أحد المستخدمين الاجانب مخترعاً لذلك عشرين اسلوباً ووقع الحصن المذكور بما فيه من الحامية العثمانية بين يدي الثوار ورفع العلم اليوناني على برج الحصن .

ولما رؤى ذلك من البوارج الاجنبية اديرت على الثوار نيران المدافع فاضطروا الى تنزيل العلم اليونانى من السارية. وفى اليوم المذكور استولى الثوار والجنود اليونانية (وكانوا أربعة آلاف) على حصن (كراتيذى) بعد ان اختما حاميتها العثمانية القليلة العدد وانسحبت الى (خانيا).

ودام القتال بين الجنود العثمانية وانثوار وهجوم هؤلاً على المسلمين ورمي البوارج الاجنبية للثوار من وقت الى آخر بالمدافع الى يوم اعلان الجرب بدون انقطاع.

والاغرب من كل ذلك أنه بينها كانت البواخر الحاملة للعلم اليوناني تمر من البوسفور والدردانيل وترسو في مينا الاستانة وتفرغ شحنها وتشحن غيره وتأخذ ركاباً وتسافر بكل سلام ولا يوجد من يعارضها كان اليونانيون في (بيره) يهجمون على البواخر العثمانية ويدخلون اليها ويرتكبون انواع القبائح فيها من سب وشتم وضرب مع التهجم على النسآء

## المسلمات. هذا عدا عن اعمالهم الوحشية مع مسلمي كريد التي تقشعر



(الطوبجية الممانية وهي تطلق النار)

منها الأبدان. على حين ان كل يوناني يشتغل بمهنته بأمان في الاستامة

وسائر الولايات ويشترى ويبيع ويربح غير مهان ولا معارض تجد المسلمين في المملكة اليونانية يهانون ويضربون ويشتمون . حتى انى اعرف أحد اعيان المسلمين القاطنين في (لاريسا) لم يطق السكن فيها خوفاً من السيسه شيء من الاهانات الني كانت تمطر على المسلمين كل ما وردت الجنود الى (لاريسا) وتجدد التظاهر فهاجر الى القطر المصرى ليقضى فيها مدة تلك الازمات الشديدة . بينا ترى السكون شاملاً انحآء الاستانة والولايات العنانية حيث لا تسمع اشارة الى المعاداة ولا ارغاء ولا جمعمة كأن كل هذه النهويلات العدائية التي تجري في بلاد اليونان ليست على القوم تجد اليونانيين في (اثينا) و (بيره) وبقية المدن الاخرى يتجمهرون ويتفوهون بالسباب والاهانات امام السفارة او القنصلاتو العثمانية وما من يردعهم او ينهاهم .

### ع – نفوذ (اتريا) في اليونان

من هم اعضاء الجمعية الوطنية ؟ – مساعى موسرى اليدو ان لجمع المال والمتطوعين – القاء الدول مسؤلية الحرب على عاتق البادى بالسر – تطوع الغار ببالديين الطليان في سديل اليونان

قلنا سابقاً ان حكومة اليونان لما رأت بأن الدول ربما اجبرتها على التخلي عن كريد اخذت ترسل الجنود الى حدود (تساليا) و (اپيروس) بنية اضرام نيران الحرب هناك وعلى امل المساعدة من سكان (مكدونيا)

و (اپيروس) المسيحيين لها فتربح ما خسرته من كريد ولا تظن أيها القارىء ان المحرك لهذه الحركة هي الحكومة اليونانية لا بل هي الجمعية الثورية (اتريا) التي ينتظم اغلب رجال الحكومة والجيش في سلك عضويتها وهي التي حازت كل ثقة الحكومة حتى انها كانت قد اذنت ان يكون لها جند دائمي كباقي جنود الدول.

فأخذت هاته الجمعية تهيء اسباب الحرب والطمان وتهيج الناس على التطوع وجمع الاموال وقد رأينا في القاهرة والاسكندرية ما كان يبديه كل من الموسيو جوسيو والموسيو آفيروف من موسرى اليونانيين بمصر من تحميس شبان اليونان هنا تحريضاً لهم على التطوع وجمع الاموال وفي ٤ شوال ١٣١٤ الموافق ٦ إبريل ١٨٩٧ ارسلت الدول بلاغاً الى الدولة العمانية وآخر الى الحكومة اليونانية وألقت جميع المسئولية على عاتق من يفاجى الآخر بالشر واعلنتهما بأنه يحرم من ثمرة انتصاراته وكانت الحكومة اليونانية ابتدأت بجمع جنودها على الحدود في شهر فبراير ١٨٩٦ ولم يمض السبوع الا واجتمع بمساعى جمعية (اتريا) الثورية العدد الآتى في (تساليا) و (ابيروس):

٣٨٤٧٤ تساليا المسكر الأول المعسكر الأول المعسكر الأول المعسكر الأول المعروس » الشاني المعروع عليه المعروع المجموع المحمود المجموع المحمود المجموع المحمود المجموع المحمود الم

وقد اثر ما تنشره الجمعية المذكورة من الاكاذيب والاباطيل في نفس سكان اوروبا فقام كثير منهم حتى من المشاهير يعضدون رأي

اليونان وورد الى الجمعية اعانات جسيمة لصرفها فى سبيل الحرب وتطوع كثير من الطلبانيين تحت قيادة (غاربالدي) و (سبرياني) أحد اعضاً عجلس الأمة الطلباني . واخذت الحكومة اليونانية تعمل كل الوسائل اللازمة لاجبار الدولة العثمانية على اعلان الحرب حتى ترمى المسئولية على عاتق الدولة العلية .

ولما اجتمعت جنود اليونان ورجال (اتريا) على الحدود قررت الجمعية المذكورة الدخول الى الاراضى العثمانية فى ٢٧ مارس الموافق ٢٣ شوال وخصصت لذلك ألفين من رجالها بصفة قطاع طريق ولكن منعهم حاكما (تريكالا) العسكرى والملكى عن تنفيذ هذا القرار بحجة أنه لم يرد لهما اوامر من الحكومة بعد .

# الباب الرابع د حشدالجنود ۵

### ١ - استعدادات الدولة العمانية

الحدود العثماني — المصاعب التيكانت تعانيها الدولة بارسال الجنود الى الحدود — السكك الحديدية — جمع الرديف من الفيالق .

ان مسافة الحدود العثماني تبلغ تقربباً مائتي ميل و تبتدي من الشرق عند قرية (كاترينا) من درجة العرض (٤٠٠) وتسير غرباً ثلاثين ميسلاً حيث تقرب من (الاصونيا) جداً ومن هناك تنزل جنوباً مقدار عشرين ميلاً وتستمر الى الغرب عشرين ميلاً آخر . وعند (ديسكانا) تصل الى الدرجة (٤٠٠) . ومن هنا تذهب مسافة ثلاثين ميلا الى الغرب حتى تصل الى (ميتزوڤو) وتمر من الجنوب الغربي الى (كالاريتي) وهكذا تسير جنوباً حتى تنتهي في خليج (آرتا).

والولایات الواقعة علی الحدود هی (سلانیك) شرقاً وتسمی (مكدونیا) و (یانیا) فی الجنوب الغربی وتسمی (اپیروس) و (مناستر) بین الولایتین المذكورتین وتسمی (البانیا).

أما الولايات اليونانية الواقعة على الحدود فهى ثلاثة ايضاً شرقاً (لاريسا) غرباً (ارتا) وبينها (تريكالا) وتسمى الثلاث ولايات معاً (تساليا). واذا أمعن الانسان نظره فى الحريطة من جهة الحدود يرى قطعة ارض من الاراضى العثمانية مساحتها اربعائة ميل مربع داخلة فى الاراضى اليونانية بين (لاريسا) و(تريكالا) وتحتوى هذه القطعة على ثلاثة سهول سهل (الاصونيا) فى الشمال وسهل (دومنيك) فى الغرب وسهل (داماسي) فى الجنوب وقد حشد معظم قوات الدولة العثمانية فى هاته القطعة المحتوية على السهول الثلاث المذكورة.

ان الدولة العثمانية اضطرت في برهة عشرين سنة الى جمع قسم من جنودها النظامي والرديف آكثر من مرة وذلك اما لأجل ان تقف امام عدو من الحارج او لاطفاء نار ثورة تطاير شررها في ببض الولايات فني سنة ١٨٨٠ جمعت مائة وخمسين اورطة عند ما احتدم الحلاف بينهاوبين اليونان بسبب التنازل عن (تساليا) وجمعت خمسمائة ألف جندي سنة ١٨٨٥ فوق ماكان لديها في العاصمة وتركية اوروبا من الجنود التي لم تكن اقل من ثلاثمائة اورطة وسبعين بطارية مدافع وست وستين الاي من الفرسان لتقف امام البلغار والصرب والجبل الاسود واليونان على اثر مسئلة الروم ايلي الشرقية وجمعت سنة ١٨٩٦ مائة وثلاثين اورطة من اجل الروم ايلي الشرقية وجمعت سنة ١٨٩٦ مائة وثلاثين اورطة من اجل حوادث الارمن وحوران وكريد ومكدونيا.

وكانت الدولة تعانى فى ارسال الجنود التى كانت تلبى الطلب حالا الى المواقع الحربية مشقات عظيمة من عدم وجود وسائل النقل ولكن زالت ( ٨ – حرب الدولة العنائبة والبونان )

تلك المصاعب نوعاً بعد افنتاح سكة حديد الاناضول وسكة حديد (دهده اغاج - سلانيك) وسكة حديد (سلانيك - مناستر).

ولما ابتدأت اليونان تتحرش بالدولة العثمانية عام ١٨٩٧ لتحريك الفتنة النائمة صدرت ارادة سنية في ١٣٠٠ رمضان ١٣١٤ الموافق ١٥ فبراير سنة ١٨٩٧ الى الولاة بجمع الفرق الآتية:

| اورطة    | 17 | فرقة (بروسه) الأولى<br>« (قسطمونى) الثانية<br>« (انقره) الثالثة |                  |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>)</b> | 17 | ° « (قسطونی) الثانیة                                            | + N# 1 -31       |
| <b>)</b> | 17 | « (انقره) الثالثة                                               | من الفيلق الأول  |
| <b>»</b> | ٨  | لواء (يوزغاد) من فرقة قيصرية الرابعة                            |                  |
| اورط     |    | لواء (انطاليه) من فرفة قونية الثانية                            |                  |
| اورطة    | 17 | فرقة (مناستر) التاسعة                                           |                  |
| <b>»</b> | 17 | « (اسكوب) العاشرة                                               | من الفيلق النالث |
| D        | ٨  | فرقة (مناستر) التاسعة<br>« (اسكوب) العاشرة<br>لواء (سلانيك)     |                  |
| اورطة    | 17 | إ فرقة (طرابزون) الرابعة عشر                                    |                  |

وفى ١٤ شوال الموافق ١٨ مارس صدرت ارادة سنية اخرى بجمع باقى رديف الفيلق الثانى وأرسل منها فرقة (افيون قره حصار) الى (سلانيك) لتقوى جيش (تساليا) وسرح باقى رديف الفيلق المذكور بعد ان تمرن على استعال بنادق (موزر) الجديدة.

ولما تقيقرت اورط الارنؤود في (ابيروس) بسبب الاغلاط التي

ارتكبها بعض القواد هناك واحتلت الجنود اليونانية (بندى بيغاديا) و(لوروس) صدرت ارادة سنية ثالثة بجمع ثمانية وثمانين اورطة هذابيانها:

أما الاربع آلايات النظامية فانها وصلت الى الحدود فى اواخر شهر ذى القعدة وابقيت فى (ادرنه) بدلاً عنها ثلاثة آلايات من فرقة رديف (القلمة السلطانية) العشرين وارسل الألاي الرابع من الفرقة المذكورة الى مضيق الدردنيل ليقوم بحراسته.

واحيات خدمة احتىلال (تساليا) على الفرقتين السادسة والثانية عشرة وثلاثة الوية أخرى من فرق (قيصرية) و (قونيه) و (دكزلى). وفي اواخر ذي القعدة جمعت الحكومة العثمانية فرقتين من رجال مستحفظي (سلانيك) و (ازمير) ووزعوا على سواحل الارخبيل العثمانية للمحافظة عليها ولم يدخل رجالهما في ميادين القتال.

### ٢ – القوى العثمانية التي دخلت في ميادين القتال

مشروع فوندرغولتس باشــا الحربى — مواقع الجنود النظامية في اوائل عام ١٨٩٧ -- عدد الجنود العنمانية التي حاربت

كان المشير ( ڤوندرغولتس ) باشا (۱۱ الالماني قد وضع عام ١٨٨٦ حسب رغبة الباب العالى مشروعاً حربياً من مقتضاه ان لا تجمع فى ( اپيروس ) الني هي ميدان للقتال من الدرجة الثانية الا فرقتان فقط وان تترك ( پره فيزا ) وجميع القسم الجنوبي ويكتني بالدفاع عن ( يانيا ) وحواليها وان يؤلف جيش ( تساليا ) من ست فرق مشاة وفرقة فرسان وعلى الفرق الثلاث المشاة وفرقة الفرسان ان تدخل البلاد اليونانية من جنوب ( داماسي ) و تزحف من هناك على جناح العدو الايسر المحتشد في جنوب ( تساليا ) و تقطع خط الرجعة عليه من جهة ( ڤولو )

<sup>(</sup>۱) هو الجنران فون درغولتس القائد الالماني ذى النهرة العظيمة فى بلاده بل وفى اوروبا ايضاً وله فضل عظيم بتدريب الحيش العثماني وكان رئيساً ثانياً لأركان الحرب ومفتشاً على المدرسة الحربية وقد خدم هذا الرجل الصادق الدولة خدمة عظيمة بمؤلفانه التى من جملتها (الشعب المساح) النهير وهو كتاب وضع ليدرس في المدرسة الحربية العثمانية وبمسروعاته النافعة وحاز الجنرال فون درغولتس رتبة المشير فى الحيش العثماني وله مكانة عظيمة فى قلوب الضباط العثمانيين . وقد استقال من خدمة الدولة قبل حرب اليونان بقايل وعاد الى بلاده مزوداً بالشكر والثناء من العثمانيين عموماً والضباط منهم خصوصاً

و ( ڤارسالا ) وفرقتان تجريان حركات حربية على الاكام فى الحدود وتقوم الفرقة الاخيرة بوظيفة ( محافظ سيار للجناح الايسر ) وتزحف من ( ديسكانا ) على ( تريكالا ) . هذا مشروع المشير ڤون درغولتس باشا الموما اليه .

وقد خالفت الحكومة العنمانية المشروع المذكور في حرب ١٨٩٧ فى بعض مواده كمهاجمة الجنود العمانية اعداءهم من الجبهة أي من الجبال الوعرة الصخرية غير الصالحة للهجوم حتى دامت محاربات الحدود اسبوعاً واحداكا ان المستشفيات النقالة المخصصة لكل فرقة حسب المشروع المذكور لم يكن لها اثر الامر الذي حصل بسببه اضرار عظيمة لجيشنا. وأما ما ورد في مشروع المشير المشار اليه من اخلاء ( يردفيزا) وحواليها والانسحاب الى (يانيا) والمدافعة عنها ريبًا يتم الصلح فهذا خطاً محض وهاك ماقاله البيكباشي عنمان ثنائي بك فيكتابه (واقعة دموكو)صحيفة ١٥٤ « اذا نظرنا الى دسائس الدول الفكرية والسياسية وحولنا نظرنا الى جيراننا الصغار الواقفين لنا بالمرصاد المنتظرين اقل فرصة للوثوب علينا وامعنا النظر في حركاتهم وسكناتهم يظهر لنا جلياً ان الاراء التي كانت تأتينا بخصوص الانجلاء عن (ايروس) أو بعض اقسام منها هي افكار واهية وآراء غير مصيبة ويظهر ذلك جلياً مما يأتى:

اولاً – لا يخنى ان (ابيروس) يقطنها الارنؤود والصوليوت والاروام وهؤلاء الاقوام يعادى بعضهم بعضاً بحيث لا تنقطع بينهم المخاصمات قط فاذا تركت الاقسام الجنوبية من (ابيروس) من غير ان يكون موجب

اجباری واخلتها الجنود العثمانية لا بد ان يحصل هياج بين الاقوام والعناصر المختلفة المذكورة بيقبه معارك دموية مثال ذلك ان الجندی الارنؤودی الذی لا يقدر ان يفهم القصد من حركات سوق الجيش والتعبية فانه عند ما يری دخول العدو الی جهات (يانيا) واستيلاءه عليها لا بد له ان يثور علی قواده و يعتمد علی قوة سلاحه القاطعة.

ثانياً — اذا سمع الرومي القاطن تلك الجهات والذي تكون رؤية العلم اليم النهائي ان جيشاً اليوناني يخفق علي ابراج (يانيا) احب اليه من رؤية العلم العثماني ان جيشاً يونانياً يتقدم ظافراً في الاراضي العثمانية نحو المدينة المذكورة لا بدأن يسمى بكل ما في وسعه للانضام الى تلك القوة الزاحفة والوثوب على الحكومة العثمانية.

ثالثاً - كيف يمكن لنا الجزم قطعاً بان الجيش العنماني سيكون ظافراً في (تسالياً) ؟ مع انه اذا لم يظفر فان (ابيروس) باجمعها تقع ولا شك تحت سلطة العدو والعياذ بالله.

رابعاً – واخيراً – من يضمن لنا تداخل الدول لصالح اليونان عندما ترى تلك الدول تقدم جنود اليونان فى المالك العثمانية واستحواذها على بلاد واسعة ومدن كبيرة كمدينة (يانيا) و (برهفيزا) وغيرها ؟ »

وبالنظر لأكفهرار جو السياسة وقتئذ فى شبه جزيرة البلقان لم تقدر الدولة ان تسوق ولا جانباً من جنودها على حدود البلغار والصرب والجبل الاسود كما ان جلالة السلطان الاعظم لم يشأ ارسال جنود من حامية

الاستانة الى الحدود فلذلك كانت القوى التى احتشدت لمحاربة اليونان مؤلفة من :

الجنود النظامية القائمة بوظيفة حامية فى جنوب (مكدونيا)
 جنود الةرعة النظامية المأخوذة من شمال البانيا ومن الفيلق الثانى
 اورط الرديف.

وفى اوائل عام ١٨٩٧ كانت الجنود النظامية القريبة من الحدود. وزعة على النقط الآتى بيانها:

الاورطة الرابعة والثانية من الآلاى السابع عشر في (قره فريه) الثانية من الالاي الثامن « الاولى والرابعة من الالآي الواحد والعشرين (لابسيستا)
« الثالثة من الآلاي الواحد والعشرين (اركري)
« الاولى والثانية والثالثة من الآلاي الثاني والعشرين (يانيا)
« الرابعة من الآلاي الثاني والعشرين (متزوقو)
« الرابعة من الآلاي الثاني والعشرين (متزوقو) عمر (الاولى من الالاي الثالث والعشرين عمر الالاي الرابع والعشرين والالاي الرابع والعشرين في (الاصونيا) (دومنيك) (جرهفنا) (جرهفنا) الثانية من الآلاي الثالث والعشرين

فيكون مجموع عدد الاورط تسعة عشر تتألف كل اورطة من اربعائة جندي وهو العدد القرر الاورط وقت السلم ولكن ابلغ عدد جنود كل اورطة منها فيما بعد الى السلمائة باضافة انفار من احتياط النظامى عليهم .

الفرسان – وكان وقتئذ آلاى الفرسان السادس التابع للفيلق الاول وثلاثة بلوكات من الألاى الحامس عشر في (سرفيجه)

الطوبجية - ثلاثة بطاريات من الآلاى الحامس عشر في (لابسيستا) الآلاى الحامس عشر في (لابسيستا) الآلاى السابع عشر (٦ بطاريات) في (يانيا)

ولما بدأت الحكومتان بحشد جنودهما زادت نظارة الحربية العثمانية على القوى المذكورة ثلاث اورط من الرماة وست اورط من المشاة وثلاثاً وثلاثين بطارية مدافع وبلغت قوة المدفعين بذلك اثنين واربعين بطارية . وفي بدأ الحركات العسكرية بين الجيشين كان عدد الاورط العثمانية على الحدود مائة وعشرين .

وفى غرة ذى القعدة ١٣١٤ الموافق ٣ ابريل ١٨٩٧ صدر الامر الى الفرقة السابعة (فرقة افيون قره حصار) لاسفر الى (سلانيك) وان يتوجه من هناك اللواء الواحد منها الى (ابيروس) ويلحق الآخر بجيش (تساليا). وأما الستون اورطة الاخرى التى صدرت الارادة السنية بحشدها وقت تقهقر الاورط العثمانية الالبانية في (ابيروس) فانها لم تصل الى (تساليا) الا في اواسط مايو. وهذا بيان جنود دولتنا العثمانية المنظمة التي اشتركت في هذه الحرب اما بالدخول لحومة القتال او بالقيام بوظيفة

احتلال المواقع المضبوطة او بخدمة المحافظة على خطوط الرجعة :

عه اورطة نظامية ٢٤ بطارية مدافع الجنود النظامية ٢٧ بلوك فرسان ١٩٢ اورطة رديف

<del>---+3-3+---</del>

# ٣ - تقسيم الجنود على فيلتى تساليا واپيروس

فيلق ابيروس — فيلق تساليا — تحصين بعض المواقع قبل اعلان الحرب — شهامة الشعب الارنؤودي الباسل — عدد متطوعي الارنؤود — مزايا الجندي العثماني خوية نقل الجنود

وقد خصص لفيلق (ابيروس) الاى المشاة الحادى والعشرين والاى المشاة الثانى والعشرين والايات المشاة الثانى والعشرين من الجنود النظامية وعدد اورطهما ثمانية والايات الرديف الآتية

الای (مناستر) الثالث والثلاثون الای (دبره) الرابع والثلاثون الای (یانیا) الخامس والثلاثون الای (یانیا) الخامس والثلاثون الای (برات) السادس والثلاثون اورطتان من الای (اسکوب) السابع والثلاثون الای (کوپرولو) الثامن والثلاثون (کوپرولو) الثامن والثلاثون (۹ – حرب الدولة الغانية واليونان)

اورطنان من الآى (بروسه) الأول اورطة من الآى (انقره) التاسع ستة اورط من لواء (انقره) الخامس (۱)

فيكون الفيلق المذكور مؤلفاً من ائنين وثلاثين اورطة منها ثمانية من الجنود النظامية واربع بلوكات فرسان وثمانى بطاريات بين سهلية وجبلية وفصيلتين مهندسين التحصين قلاع (پرهفيزا) واقامة متاريس امام (ارتا). وقد ارسل في اواخر ذي القعدة الى الفيلق المذكور مددمؤلف من ثماني اورط من فيلق (ادرنه) الثاني .

اما فيلق (تساليا) فكان يتألف من الاورط الآتي بيانها:

٢٨ اورطة من الجنود النظامية

١٦٢ اورطة من الرديف

٢٦ بلوك من الفرسان

٣٤ بطارية مدافع

۲ بلوکان مهندسین

٣ بلوكات جنود للتلغراف

وقد انتهزت الحكومة العثمانية الفرصة التي مضت بالمخابرات بين الدول وبنها فأصلحت قلاع ( پره فيزا ) و (سالاجورا ) ووضعت ثلاثين قطعة من المدافع أمام (ارتا) واقامت كثيراً من المخافر على طول الحدود وأنشأت متراساً في (قره بورون) الكائن بمدخل مدينة (سلانيك)

<sup>(</sup>١) وهذه الاورط وردت أخيراً الى البروس

وضعت فيه مدافع ضخمة جداً كما انها حصنت المدخل بوضع كثير من نساف الثابت (توريبل) وشيدت مخابز عسكرية جسيمة حول الاصونيا) لاصطناع الخبز اللازم للجنود.

متطوعى الارتؤود — اظهر الشعب الارتؤودى الباسل من الشهامة الحمية ماكان ينتظر منه فانهم قدموا طلباً للباب العالى يطلبون به الانتظام صفوف الجيش متطوعين للجهاد . ولم تقبل الحكومة العثمانية فى بادئ لامر طلبهم هذا خوفاً من حصول شىء يكون ذربيمة للقيل والقال يفتح باباً لدول اوروبا التي ترى القذى بعبن الدولة ولا ترى العمود فى ينها وبالنظر لاشتداد حماسة سكان البانيا اشتداداً زائداً أذنت الحكومة نم بالتطوع على شرط ان يتبعوا القوانين العسكرية واليك بيان عددهم المحلات التي أتوا منها:

ء ـدد

٦٠٠ من اسكوب

۱۹۰۰ » كومانوڤا

۲۵۰۰ » بره شوڤا

٠٠٠٠ » قالقاندلن

۲۰۰۰ » برشتنه

۱۸۰۰ » برزرند

ساك « ٧٠٠

١١٠٠٠ المجموع

الجندي العماني - من شأن الجندي العماني أن يلي الطلب حالاً بمجرد صدور الامرله بالذهاب الى ميادين القتال كأنه ذاهب الى وليمة اوفرح حتى انني اعرف خادماً لنا وهو تركي من بلاد الاناضول لا يتجاوز عمره السادسة عشرة أغلق بوماً مصراع الباب على يده فبقيت احدى اصابعه بين مصراع الباب الواحد والآخر فجزع لذلك ولما لمناه على جزعه اجابنا بقوله: «يا سيدي انني لا اخاف على اصبعي بل اخاف ان لا أقبل غداً في الجهادية حينها يطلبني ديوان الحربية وبجدني ناقص الاصبع فلايتسنى لى القيام بالواجب » فتأمل. ثم ان للجندى العثماني مزايا اخرى لا توجد عنــد أي جندى كان من جنود اوروبا فان جنودنا مثلا تسير في بعض الاحيان اربعين او خمسين كيلومتراً بدون توقف وربما لا يوجد عليهم ما يكني من الملابس التي تقيهم البرد وعند وصول الجندي ساحة الحرب يخوض غمرات القتال وربما دام الحرب مدة سنين كاحصل فى حرب الروس عام ١٨٧٧ ولم يقبض الجندى ولا شهراً واحداً من راتبه واذا سألته عن حاله فانه يجيبك بالشكر لله تعالى واذا فتشت خريطته لا تجد معه سوى قليل من (البقصماد) الذي هو أكله وجرعة من الماء في الكوزالمعلق على جنبه . ما اعظم الفرق بين هذا والجندى الاوروبي الذي لا يأكل الا بالشوكة والسكين ولا يرضيه الا اللحم والنبيذ. ومن جملة مزاياه ايضاً طاعته لرئيسه طاعة عمياء ولا يخنى ان اعظم شيء مطلوب في الجندية هي الطاعة فانها اساس التجنيد. ولا يغرنك تشدق البعض عن الجندى العثمانى بأنه يحرق وينهب ويقتل ويسلب أثناء الحرب فان هذا وقع فى الاحابين وفى بعض ادوار التاريخ العثمانى وعُدَّ فى سيئات القواد والرؤساء اذكانوا هم الموعزين بذلك او الراضين به على الاقل والظلم من شيم النفوس فالعجز يخفيه والقوة تظهره ولكن خذ مثالا جيش ادهم باشا هذا العدد العظيم الذى دخل بلاد العدو ومكث فيها مدة ستة اشهر ولم تفقد دجاجة من سكانها أما هو دليل على ان للرؤساء اليد الطولى فى تربية الجيش : ؟

نقل الجنود – وكانت الجنود تنقل عن طريق (سلانيك) على الوجه الآتى :

الاورط الآية من الاناضول تأتى بالسكة الحديد الى (ازميد) (۱) ومن هناك تركب فى البواخر الى (تكيرطاغى) (۱) فى بحر مرمره ومن هنا ينقلون بالعجلات تجرها الحيل والبقر الى حيث ينتقلون الى السكة الحديد ويسافرون الى (قريه فريه) بعد ما يمرون من (دده اغاج) (۱) و رنده و الى الاصونيا مركز المعسكر العام.

أما الجنود الآتية من الولايات الواقعة على البحر الأسود فتمر من الاستانة على البواخر بدون توقف الى (تكيرطاغي) المذكورة ومنها

<sup>(</sup>۱) هي ثغر من ثغور بحر مرمره تبعد عن الاستانة (۸۵) ميلا عدد سكانها (۱۵۰۰۰) .

 <sup>(</sup>۲) ثغرمن ثغور بحر مرمره تبعد عن الاستانة (۱۲۷)كيلومتر عدد سكانها
 (۲۳۰۰۰).

 <sup>(</sup>۲) مدینة من اعمال ولایة (ادرنه) واقعة علی شاطئ البحر عدد سکانها
 (۲۱۰۱) .

يسيرون كما هو مشروح اعلاه .

والأورط المسافرة الى (يانيا) تسافر على الطريق المذكورة وعوضاً عن ان تنزل فى (قره فريا) تسير فى طريقها الى (مناستر) ومن هناك تذهب تواً الى المسكر فى (يانيا).

وهذا الطريق فيه خطر شديد على نقل الجنود إما من اسطول اليونان او من الاروام الموالين الحكومة اليونانية ولكن الحكومة العثمانية اقامت كثيراً من الجنود على طول السكة الحديد للمحافظة عليه فلم يحصل ما يكدر.

#### **→**

### عيين القواد وترتيب الفرق

تعيين القائد العام — رجمة حال ادهم باشا — ضباط اركان الحرب — الفرق السابعة — الفرق السابعة — الفرق السابعة — الدخائر — المستشفيات — أساجة الفرسان — مدافع جيش تساليا — لزوم استعمال المناطيد والمخابرة بواسطة اشعة الشمس في الحبش العثماني

وقد تعين دولتلو أدهم باشا قائد حامية حاب قائداً عاماً على الحدود اليونانية وهذه ترجمة حاله:

وَلد هذا القائد في ٢٧ رجب سنة ١٢٦٠ هجرية الموافق ١٧ اغسطس سنة ١٨٤٤ ميـ الادية من المرحوم فرهاد اغا من امراء الجراكسة في الاستانة وتلق علومه الابتدائية في مكتب دار المعارف الرشدية الملكية.

وفي سنة ١٧٧٥ انتظم في سلك تلامذة المكتب الاعدادي العسكري ثم نال شهادة المدرسة الحربية الشاهانية في سنة ١٢٨١ وفي السنة المذكورة ألحق بالاورطة الاولى من الالاى الحامس التابع للمسكر الحاص برتبة ملازم ثان وفى ٢٢ ذى الحجة من السنة عينها انتقل الى المعسكر الخامس المؤلف جديداً وقتئذ برتبة ملازم اول في بلوك الاستحكام وسافر الى (ارضروم) وفی ۲۱ شوال سنة ۱۲۸۲ عین یاوراً برتبة یوزباشی بدار شورى العسكرية وترقى في سنة ١٢٨٣ الى رتبـة صول قول اغاسى وهو فى وظيفته المار ذكرها وفى سنة ١٢٨٥ توجه الى (يانيا) وألحق برتبته في اورطة الطليعة الاولى من المعسكر الثالث. وفي سنة ١٢٨٧ عين برتبة صاغ قول اغاسى فى الاورطة الثالثة من آلاي الرديف الأول وسافر الى البوسنه. وفي سنة ١٢٩٠ ترقى لرتبة بيكباشي وعين الى ( ايلبصان ) (١) وفى ربيع الآخر عام ١٢٩١ انتقل الى (برغمه) (٢) برتبته المار ذكرها وفي صفر ١٢٩٢ انتقل كذلك برتبته للاورطة الثانية مرن الآلاي النظامي الخاص وفى جمادي الأول ١٢٩٣ عين قائمقاماً لآلاي رديف (بروسه) ونوجه الى حرب الصرب فاحرز رتبة أمير ألاي لما اظهره من الشجاعة والبسالة في هجومه على موقعي (جونس) و (قزل تپه) وفي رمضان ١٢٩٣ أنناء حرب الروسية الأخيرة عين قائداً لحامية (اورخانيه) (١)

<sup>(</sup>۱) مدينة من اعمال (البانيا) عدد سكانها (۲۰۰۰۰) (۲) مدينة في ولاية (۱ مدينة من اعمال (البانيا) عدد سكانها (۱۲۰۰۰) (أزمير) وهي قديمة جداً واسمها القديمة (برغاموس) عدد سكانها (۲۰۰۰) (۳) مدينة بلغارية عدد سكانها (۳۰۰۰)

ومكافأة له على خدمته الجليلة وما أظهره من الشجاعة والثبات وجهت اليه رتبة اللوآء وعين قائداً على احدى فصائل ( بلثنا).

وحضر جميع محارباتها وبعد الصلح وحضوره من الاسر عين قائداً لمركز الاستانة وبعد مرور شهرين عين قائداً لجهة بشكطاش. وفي ٢٤ جمادي الآخر سنة ١٢٩٥ وهو في الما الوظيفة رقى الى رتبة الفريق الرفيعة وقبل في سلك حجاب الحضرة السلطانية . وفي ذي الحجة من السنة المذكورة عين مفتشاً لعموم القوة العسكرية بتركية اوروبا. وبعد مرور شهر عين قائداً لفرقة الجناح الثانى المجتمع فى حدود اليونان وبعد مرور تسعة أشهر عين قائداً لحامية (سلانيك) وبعدها انتقل قائداً للفرقة الموجودة بكريد وبعد ان أظهر الحدم الجليلة فى تلك الوظيفة مدة تسع سنين عين قائداً ومتصرفاً لمتصرفية (دبره) (١) وبعد ذلك عين قائداً عاماً لحلب واطنه وما حولها ولما أظهره من الحماسة والشجاعة فى الزيتون وجهت اليـه رتبة المشيرية الجليلة وقد نال الوسام المجيـدى الخامس اثناء وجوده ياوراً لشورى العسكرية ثم بدل بالمجيدى الرابع فى حرب الصرب ثم نال العثماني الثالث في واقعة (بلڤنا) ولما كان قائد بشكطاش انم عليه بالمجيدى الثانى وفى قيادة فرقة كريد نال العثماني الثاني ثم بدل بالمجيدي الأول وبعد زمن تحصل على العماني الأول واثناء وجوده في كريد حاز مداليتي الامتياز الفضية والذهبية وفي حرب اليونان الاخيرة أحرز وسام الامتياز الجليل .

<sup>(</sup>١) مدية البانية تابعة لولاية ( مباسر ) عدد سكانها (٢٠٠٠٠ ).

ووصل هذا البطل الى مركز معسكره العام فى الاصونيا الليلة الرابعة من شهر شوال الموافق ٨ مارس . وقد استقبله الجنود والقواد استقبالا حافلا وكان قد وصل قبله معظم الاورط والقواد الذين تعينوا على القرق . وهاك ترتيب القرق فى اثناء اعلان الحرب:

القائد العام : المشير دولتاو أدهم باشا

رئيس اركان الحرب : الفريق عمر رشدى باشا

ضابط اركان الحرب : سيف الله بك (١)

» » : أنوريك

رئيس مصلحة الصحة في الجيش: الدكتور احمد حلمي باشا

المركز العام : الاصونيا

**→** 

( المرقة الأولى (٢) )

القائد : الفريق محمد خيرى باشا

رئيس اركان حرب: البكباشي شوقى بك

م كز الفرقة : جا محمار

<sup>(</sup>۱) وقد أنع على هذا الضابط بعد استيلاء الحنود العثمانية على (ڤولو) برتبة اللواء وهو الآن بربة فريق الرفيعة وهو من خبرة الضباط العثمانيين وآكثرهم بشاطاً وبسالة وعلماً بالفنون العسكرية.

<sup>(</sup>۲) بالسبة لاتساع المحل الدى احتاته الفرقة الاولى قد ألحق الى هذه الفرقة الواء آخر من فرقة ممدوح باشا ومركزها (ميلوچوشتا).

(۱۰) - حرب الدولة العثمانية واليوثان)



« صاحب السعاده الفرس »

سبف الله باشا
معاس حدود باعاریا(۱)

<sup>(</sup>۱) مستعارة ملكل من حصرة كامل افندى صدقى وعبد الواحد افندى حمدي مؤلعي رسالة حرب الدولا مع اليونال.

قائد اللواء الاول: امهر اللواء طاهم باسا. مركزه: لفته قوربا قائد اللواء الثانى: المبرالاي جلال بك. مركزه: جا يحصار

وقد وضعت بطارنان مدافع وفصیله فرسان فی (لفته قوریا) واربع بطاریات و ملوك مهندسین و بلوك من الفرسان فی (چایحصار) و بطریة مدافع وألای الرابع عشر الفرسان فی (میلوجوشته) و کل ذلك یتبع الفرقة الاولی.

#### **→1** \* 1 **→**

#### بر المرقه الثانية ﴾

القائد : الهرس نسأت باشا

رئيس اركان الحرب: اليوزىاسي مصطفى افندى

مركز الفرقة : اسكومبا

فائد اللواء الاول: امير اللواء جلال باسا . مركزه: سمر بل عائد اللراء النانى : امبر اللواء عبدالازل باسا . مركزه: برنار و ينبع الفرفة المانية البلوك المالت من الالاى المامن عشر وثلاث بطاريات مدافع سهلية من الالاى المامن والعسر من وللوك مدافع جبلية .

#### ﴿ المرقة الثالثة ﴾

القائد : الفريق ممدوح باشا

رئيس اركان الحرب: القاعمقام عبد الحميد بك

مركز الفرقة : يبلانلي تبه

قائد اللواء الاولى: امير اللواء طاهر باشا . مركزه: يبلانلى تپه قائداللواء الثانى : الميرالاى اسحق بك . مركزه: ميلوچوشته ويتبع هذه الفرقة ثلاث بطاريات مدافع سهلية من الألاى الحامس عشر المدفعية وبطاريت ن مدافع جبلية و بلوك من الألاى السادس الفرسان .

### ﴿ الفرقة الرابعة ﴾

القائد : امير اللواء حيدر باشا

رئيس اركان الحرب: القائمةام حمدى بك

مركز الفرقة : الاصونيا.

قائد اللواء الاول : امير اللواء نعيم باشا

« الثانى : الميرالاي تحسين بك

ويتبع الفرقة الرابعة ثلات بطاريات مدافع سهلية من الآلاى الرابِ عشر من المدفعين

﴿ الفرقة الحامسة ﴾

القائد : الفريق حتى باشا .

رئيس اركان الحرب: البيكباشي شاكريك

مركز الفرقة : ديسكاتا.

قائد اللواء الاول : امير اللواء شكرى باشا

« الثاني : « اسلام باشا

ويتبع الفرقة الخامسة فصيلة من الفرسان وبطارية مدافع

-----

﴿ الفرقة السادسة ﴾

القائد : الفريق حمدى باشا

رئيس اركان الحرب: القائمقام سامي بك

مركز الفرقة : قوزى كوى

قائد الاواء الاول : حسن باشا الارنؤودي

« الثاني : الميرالاي مظهر بك

ويتبع هذه الفرقة البلوك الثانى من الآلاى الفرسان الثامن واربع قطع مدافع جبلية من البطارية الثانية .

**--→**、

#### ﴿ لواء الاحتياط المشاة ﴾

القائد : امير اللواء شكرى باشا

مركز اللواء : في التلال القريبة من الاصونيا

ويتألف هذا اللواء من ثماني اورط مشاة

<del>-- ( ) -</del>

#### ( فرقة الفرسان المستقلة )

القائد : امير اللواء سليمان باشا

رئيس اركان الحرب : القاعمقام شوكت بك

مركز الفرقة : اورمانلي

وتتألف هذه الفرقة من الآلايات الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والخامس عشر كما انه يتبعه الاى الفرسان السادس من المعسكر الخاص وثلاثة بلوكات من اورطة المدفعية الراكبة.

أما فرقة خيرى باشا الاولى فمأمورة بالمحافظة على الاراضى الكائنة بين (كالامبورا) و (القديس ايليا).

وفرقة نشأت باشا مأمورة بالمحافظة على الاراضي الكائنة بين

(ليسڤاكى) ومضيق (ملونا).

وفرقة ممدوح باشا الثالثة تقرر ان تقيم موقتاً في هضبة ( يبلانلي تبه ) الكائنة في سهل الاصونيا .

وفرقة حيدر باشا الرابعة مأمورة بالمحافظة على الاراضى الواقعة بين مضيق (ملونا) ومضيق (داڤا).

وفرقة حقى باشا الحامسة كانت تحافظ على مابين (كالامبورا)و (ميلا). وفرقة حمدى باشا السادسة مأمورة بالمحافظة على الاراضى الواقمة ببن الساحل وبوغاز (داڤا).

امابطاريات المعسكر العام وعددها خمس بطاريات فكانت معسكرة في الاصونيا وممها أورطة النقل وبلوكات التلفراف وعمال الجسور. وقائد هذه البطاريات هو الفريق رضا باشا.

وكان يبلغ عدد الجنود العثمانية الموجودة وقت اعلان الحرب على حدود تساليا اثنين وتسعين الفاً ومائين وخمسين من المشاة وألفاً ومائين من الفرسان ومائين واربعين قطعة من المدافع .

اما الفرقة السابعة فانها لم تصل الى الاصونيا الافى ٢ ذى الحجة ١٣١٤ الموافق ٤ مايو ١٨٩٧ والفرقة الثامنة لم تجتمع فى الاصونيا الافى ١٨ ذى الحجة الموافق ٢٠ مايو ولم تدخل ميادين القتال.

وكانت الجنود جميعها نسكن الخيام والمضارب ما عدا بعض الأورط فانها كانت مقيمة في اكواخ خشبية اقاموها موقتاً ، وضباط اركان الحرب كانوا يسكنون في المدن والقرى . وكانت المؤن والذخائر تستجلب الى

الجنود من الاصونيا ما عدا ذخائر الفرقة الخامسة والسادسة فانهاكانت تأتيهما توا من السكة الحديدية وكان ترتيب الجنود وانتظامها على غاية ما يرام وتحتوى كل اورطة او بطارية او بلوك على خيل مخصصة لنقل الذخائر والمؤن اللازمة للجنود من المخازن يومياً

وقد اقيم مستشفى صغير فى (لفته قوريا) وآخر مثله فى (ديسكاتا) وآخر جسيم جداً فى الاصونيا . واما مياه الشرب فكان يأتى بها السقاة المخصصون للأورط من الينابيع ومنعت الجنود ان تشرب من النهر المار من الاصونيا منعاً باتاً . وكل جندى من المشاة اينا حل يحمل بندقيته معه وذخيرة حربية لا تقل عن المائة خرطوش ويعلق سنكته يجانبه .

اما الفرسان فسلاحهم يتألف من بندقية صغيرة وسيف طويل ومسدس . ويستجلب خيل هؤلاء الفرسان من آسيا الصغرى والجنود تخدم خيلها خدمة جيدة والعلف موجود بكثرة بالنسبة لحصب البلاد النازل فيها هذا الجيش العظيم والسروج المستعملة هي على الطرز التركى .

اما المدفعون فكانت كثيرة فى جيش تساليا وفيها احسن طرز واجده من المدافع الجميلة المنظر تجرها خيول قوية عظيمة الجثة وتواف كل بطارية من ستة مدافع وثمانية عشر جندياً وستين حصانا . وتزن القنابل من اثنى عشرة اقة الى اربع عشرة . وتشترى الحكومة العثمانية خيل مدافعها من النمسا والروس . وتستعمل المناطيد (بالون) فى الجيش العثمانى قليلا ولا تلتفت الحصومة العثمانية لأمر السكك الحديدية العسكرية ولا

للمخابرة بواسطة الشمس (هليوجراف) التي هي على جانب عظيم من الاهمية ولا تستخدم حمام الزاجل لنقل الرسائل التي لاتخلو دولة من استعمالها في الحروب فيا حبذا لو تعتني الدولة باستعمال المفقودات من مهات الحرب فانها لا تكافها شيئاً لان الضباط يتخرجون من المدرسة الحربية بعد ما يكونون قد تلقوا فن السكك الحديد وتطيير المناطيد وتدريج الحمام والسلام



# الباب الخامس

#### ه حشدالجنود ه

## ١ - استعداد الحكومة اليونانية

جمع الجنود -- حديث مع يوناني على ظهر الباخرة توفيق رباني - تعيين القائد العام وترتيب الفرق - الفرقة الاولى والثانية - مجموع الجنود في معسكر تساليا - فرقة ابيروس - محموع الجنود في معسكر ابيروس - المتطوعون فى الجيش اليوناني

بعد سفر البرنس جورج واسطوله الى مياه كريد خصوصاً بعد نزول الجنود اليونانية الى البر تحت قيادة (قاسوس) خافت الحكومة اليونانية ان تتجاوز الجنود العثمانية الحدود وتحتل تساليا فلذلك اصدرت فى ١٧ فبراير ١٨٩٧ الموافق ١١ رمضان ١٣١٤ امراً ملوكياً تدعو الجنود الى حمل السلاح وتبع ذلك اصدار اوامر ملوكية اخرى وكان يبلغ عدد المطلوبين من الجنود زهاء (٢١٠٠٠) جندى ولكن لم يلب الدعوة سوى المطلوبين من الجنود زهاء وزعت الحكومة الملابس على الجنود التي طلبت فى الامن الملوكي الصادر في ١٧ و ١٧ فبراير واما الباقي فلم يعط لهم سوى كساء واحد لكل جندى والبك ما قاله لى يوناني كان تطوع وذهب سوى كساء واحد لكل جندى والبك ما قاله لى يوناني كان تطوع وذهب

الى ساحات القتال وقد عاد معنا على الباخرة (توفيق ربانى) الذي كنت راجعاً عليها من الاستانة:

(ان الاتراك لم يحسنوا صنماً بتوقيمهم على الهدنة بل كان يجب ان يزحفوا حتى يحتلوا عاصمتنا ليكون لنا عبرة فى المستقبل. فانني اتيت من مصر وانا متحمس ظاناً ان هناك جيشاً متوفراً لديه كل شيء ولما وصلت للى (فلستينو) طلبت الكسوة العسكرية فاعطانى صابطى بندقية قائلاً «انتظر حتى يقتل أحد رفقائك الذي هو مكتس بالكسوة العسكرية فتصبح كسوته بلا صاحب فتأخذها وتلبسها »

تعببن القائد العام وترتيب الفرق – وقد قسم جيش تساليا على فرقنين حسب أمر ملوكي صادر في ١٦ مارس وفي ٢٥ قد تعين بامر آخر البرنس قسطنطين دوق دوسپارتا ولي عهداليونان قائداً عاماً على جيش تساليا وهذا ترتيب الجيش وقواده:

القائد العام : يرنس قسطنطين دوق دوسپار تا

رئيس اركان الحرب : الميرالاي صابونجاكي

ضابط اركان حرب : القائمقام دروسينوس

« : البيكباشي بابا ديامانتو بولو

« « هاجي بترو

« : اليوزباشي جوليميس

« : « زوجرافوس

قائد المدفعين : البرنس نيقولا



البرنسى فسطنطين القائد العام ( نايحيش اليوناني (١))

<sup>(</sup>۱) مسعارة مل كل مل حضرة كامل أفندى صدقى وعبد الواحد أفندى محدى مؤامى رساله حرب الدوله مع اليونان .

رئيس الادارة والتعيينات: القاعقام جالانيس

« القسم الطبي : الدكتور ديامانتو بولوس

المركز العام: لاريسا

﴿ المرقة الأولى ﴾

القائد : الجنرال مآكرى

مركز الفرقة : لاريسا

مقر اركان الحرب فى لاريسا « الآلاي الاول المشاة فى لاريسا « الثانى « « الثانى

اللواء الاول قائده الميرالاي ديمو يولوس

(مقر اركان الحرب في (تيرنافوس)
« الآلاي الرابع المشاة « الآلاي الحامس « في (ماتي)

اللواء الثانى قائده الميرالاي ماستراياس

مقر اورطة ( افزون ) الثانية في ( رايساني )
« « ( تيرنافوس )
« « « الرابعة « ( رايساني )
« « « « السابعة « ( رايساني )

مقر اورطة (افزون) الحادي عشر في (درهلي)

» الاي المدفعية الثالث » (لاريسا)

» بلوكان من الأى الفرسان الثالث » »

» بلوك » » » (تير نافوس)

» بلوكان من المهندسين » « (لاريسا)

**─<** 

﴿ الفرقة الثانية ﴾

قاندها: الميرالاي (ماڤروميكاليس)

مركز الفرقة: في (اليفاكا)

مقر اركان الحرب في (زراكوس) مقر الاى المشاة الثالث في (اليفاكا) مقر الاى المشاة السابع في (زاركوس)

اللواء الثالث قائده الميرالاي انتونياديس

ر مقر اركان الحرب في (اليفاكا) مقر الاى المشاة الثامن في (رقني) مقر الاى الحادى عشر في (اليفاكا)

اللواء الرابع قائده الميرالاي كاكلامانوس

• قر ورطة المشاة الثانية عشرة المستقلة : في (كونيسكوس)

| فی (جریزانو)  | : | اروطة (افزون) السادسة                  | قر |
|---------------|---|----------------------------------------|----|
| ( کالا بکا) « | : | » الثامنة                              | a  |
| » (تسوكا)     | : | « « «                                  | «  |
| « (اليفاكا)   | : | اربع بطاريات من الالاى الثانى المدفعين | «  |
| » (زارکوس)    | : | « « « « «                              | a  |
| » (کونیسکوس)  | : | بطارية واحدة » الثالث »                | «  |
| » . (زارکوس)  | : | بلوك من الاي الفرسان الثاني            | Œ  |
| » (تربکالا)   | : | ثلاثة بلوكات من الاى الفرسان الثانى    | Œ  |
| » (زارکوس)    | • | البلوك الرابع » « الأول                | æ  |
| « (اليفاكا)»  |   | بلوكان مهندسين                         |    |
|               |   |                                        |    |

# وهذا بيان مجموع الألايات والاورط في جيش تساليا:

عدد

- ٨ ألايات من المشاة
- ٧ اورط (افزون)
- ١ اورطة المشاة المستقلة
- ٢ الايان مدفعيين يحتوى كل الاى على اربع بطاريات.
- بلوكات فرسان (اربعة من هؤلاء البلوكات لم يعط لهمخيل
   وقد انتهى القتال وهم مشاة) .

اما عدد الجنود في جيش تساليا فهو كما يأتي:

٤٢٠٠٠ جندي من المشاة

۷۳۰ فارس

۹۹ مدفع

سنهنج كنهسد

( فرقة ابيروس )

وقد تألف جيش ابيروس من فرقة واحدة تحتوى على لوائين على الترتيب الآتى :

القائد العام : الميرلاي (مانوس)

رئيس اركان الحرب : القائمة المجوناتاس

المركز العام: ارتا

اللواء الاول اللاى السادس المشاة قائده العاشر » العاشر » العاشر الميرلاي بوتساريس اورطة (افزون) الثالثة الميرلاي بوتساريس بطاريتان مدافع

الاى التاسع المشاة » الثانى عشر » اورطة (افزون) الاولى » » العاشرة بطاريتا مدافع

اللواء الثانى قائده الميرالاي سكوس

أما الثلاث بطاريات الباقية فانها خصصت الاحتياط وجعل المهندسون والفرسان تحت أمر القائد العام مباشرة وقد تمين لكل من اللوائين قسم طبي مؤلف من بعض الاطباء والجراحين وكانت الفرقة المذكورة محتلة للمراكز الكائنة بين (اكيتوم) و (كالاريتي) على طول ٥٠ كيلومتراً. وهذا بيان مجموع الايات الفرقة واورطها:

عدد

- ٤ الايات من المشاة كل ألاي يحتوي على ثلاث اورط
- ۲ اورط ( افزون ) تحتوی کل اورطة علی اربعة بلوکات
  - ١ الاي مدفعين يحتوى على ثمانى بطاريات
    - ۱ « فرسان « « ثلاثة بلوكات
  - ١ اورطة مهندسين مؤلفة من خمسة بلوكات

وينقسم المتطوعون في الجيش اليوناني على قسمين: الأول فصائل متطوعي اليونانيين التي جمعتهم جمعية (اتريا) ووزعت عليهم الاسلحة والملابس واخذت على عاتقها الانفاق عليهم طول الحرب وهي مستقلة (المالبس واخذت على عاتقها الانفاق العثمانية واليونان)

باعالها فليس للسلطة المسكرية مداخلة بشؤونها الا اذا رأت منهم مايخالف حقوق الحرب مثل النهب والساب .

والثانى فصائل متضوعى لاجانب وأقواهن فصيلة الغاربالدبين التي لم تحارب الا فى واقعة (دوموكو) وتتألف هذه الفصيلة من تسمائة شخص منهم اربعائة يونانى وثلاثمائة طليانى والباقون من الفرنسوبين والانكليز وغيرهم وقد وزعت الحكومة اليونائية على رجال هذه الفصيلة السلاح والملابس كما أنها تعهدت أن تنفق عليهم من خزينتها.

ويوجد ثلاث فصائل أخرى غير القصيلتين المتقدمتين :

الاولى – تحت قيادة (سپربانى) وعدد رجالها مائة الثانية – تحت قيادة البيكباشى (برته) وعدد رجالها ٣٠٠٠ شخص الثانية – تحت قيادة اليوزباشى اليونانى (ڤاراتاس) الذى قتل فى واقعة (دوموكو) وعدد رجالها مائة وخمسون رجلا.

### ٢ - تجهيز الاسطول اليوناني وتقسيمه على اساطيل

الاسطول اليوناني قبل المراقبة البحرية على سواحل كريد — الاسطول اليوناني بعد المراقبة — اسطولا الشرق والغرب.

ولما ثار مسيحيو كريد وأخذوا يذبحون المسلمين وحصل ما حصل من الهياج في الجزيرة ابتدأت الحكومة اليونانية تجهز سفنها. وفي اوائل شهر مارس ألفت منها اربعة اساطيل: الاول اسطول الشرق، والثانى اسطول الغرب، والشالث اسطول الجنوب، والرابع اسطول البرنس جورج المؤلف من المدمرات. ولما قررت الدول وضع كريد تحت المراقبة الاوروبية وأعلنت الحصار عليها لم يبق ثمة لزوم لأساطيل يونانية على سواحل الجزبرة المذكورة فلذلك انضمت السفن الى بعضها وتألف منها اسطولان: الاول اسطول الشرق تحت قيادة الاميرال (ساختوريس)، والثانى اسطول الغرب تحت قيادة الاميرال (قريزيس).

## الباب السادس

### ١ - تساليا

حدود تسالیا — مسحم و کانها — فتح العثمامین لنسالیا — انضهامها الی الیونان — سنول تسایا و مراعما — مدن نسالیا

بقى علينا ان نصف الآن على وجه الاختصار المدن والمواقع التى مس بها الجيش العثماني او احتلها او التى حدثت فيها الوقائع المهمة تمهيداً لما يأتى وها أناذا اصف لك مقاطعة تساليا التى كانت مهد انتصارات الجيوش العثمانية المظفرة فأقول:

تساليا هي قطعة ارض من شبه جزيرة البلقان يحدها شهالا ولاية (سلانيك) و (مناستر) وجنواً خليجا (قولو) و (لاميا) وبلاد اليونان الاصلية التي استقلت سنة ١٨٢٧ عقب الثورات المذكورة في الفصل الاول من كتابنا هذا . وشرقاً البحر الابيض المتوسط وغرباً ولاية (يأنيا) وخليج (ارتا) ، ويحيط بها من الشمال جبال (اولمبوس) وجبال (بند) ومن الجنوب جبال (اوتريس) .

ومساحة تساليا تقريباً ثلاثة عشر الف كيلومتر مربع وعدد سكانها

و به الف نسمة بين مسلمين ومسيحيين وموسوبين . وعدد المسلمين كان ثلث جميع السكان ولكن هاجركثير منهم الى الاملاك العنمانية بعد انضام تساليا الى اليونان . وأما المسيحيون فهم إما اروام ويقطنون جهة (لاريسا) وإما افلاق (اي من جنس الرومانيين) ويقطنون (تريكالا) .

وفى تساليا كثير من الانهار الصغيرة النى تصب الى نهر (سالامبريا) وهــذا يصب الى البحر الابيض المتوسط بقرب (كاترينا) . ومناخها معتدل وجيد.

وأرضها خصبة جداً فوق ما يتصوره الانسان بحيث تنبت هناك الفلال على اختلاف انواعها والدخان والقطن والسمسم والزيتون والحرير بكثرة وهي مشهورة ايضاً بجودة فاكهتها وكثرتها حتى انه يصدر الى الحارج كميات وافرة من (قولو) وهي ثفرها الوحيد، يربطها سكة حديد الى (لاريسا) مارة من (قلستينو) حيث يتفرع منها خط آخر يذهب الى (كالابكا) القريبة من الحدود ماره من (قرسالا) و(كارديتسا) و (تريكالا) ويبلغ طول خط السكة الحديدية كاما نحو ماتى وعشرين كيلومتراً.

وقدفتح العثمانيون هذا القطر عام ٢٩٦ هجرية فى زمن حكم المرحوم ايزيد الاول المشهور بيلدرم اي الصاعقة ، وضمتها دول اوروبا الى الحكومة اليونانية بعد عهدة برلين مكافأة لبقاء اليونانيين على الحيادة اثناء حرب الروس سنة ١٨٧٧ – الحياد العجيب الذى اضطرت دولتنا العثمانية من اجله أن تضع ٣٠ الف جندى على حدود اليونان زيادة على حاميتها الموجودة هناك في حين كانت الدولة محتاجة الى جندى واحد لنرسله الى

ميادين القتال في آسيا او اوروبا – فتأمل!!

ويبلغ طول المهول والمراعى الكائنة قرب (لاريسا) و (تربكالا) ما ثة كيلومتر ومساحتها قريباً من ائة وخسين ألف فدان مصرى يرد اليها الوف من الاغنام من (ابيروس) و (مكدونيه) و (الموره) لقضاء الشتاء في تلك المروج الحضراء.

أما المدن والقرى والمواقع التي اشتهرت في هذه الحرب فهى:
أولا - (ماتى) تبعد هذه القربة عن مضيق (ملونا) خمسة كيلو مترات تقريباً وعن مدينة (تيرنافوس) خمسة كيلو مترات وهى واقعة في اسفل هضبة (كريبترى) وفيها كثير من الينابيع ذات المياه الغزيرة. وهذه القرية وان تكن عارية في حد ذاتها عن الاهمية ولكن بالنسبة لوقوعها على الطريق المؤدى من (ملونا) الى (نيرنافوس) اصبحت مهمة من حيث فن سوق الجيش.

ثانياً - (تيرنافوس). هذه المدينة كائنة على ذيل هضبة (ليسفاكي) الشهورة وتبعد عن قرية (ماتى) ستة كيلوه ترات وعن (ملونا) عشرة كيلو مترات وعن (لاريسا) ثمانية عشركيلو متراً. وتحتوي على ستة آلاف من السكان وألف و ثلاثمائة منزل. أما شوارعها فضيقة وغير منتظمة. وفي ضواحيها كثير من الكروم وحدائق الفاكهة ومناخها معتدل وجيد جداً.

ثالثاً — (لاربسا). هي اعظم مدينة في تساليا وعاصمة احدى الولايتين اليونانيتين في المقاطعة المذكورة. تبعد عن (اثينا) مائتين وخمسة

عشر كيلومتر وهي واقعة على الشاطئ الأيمن من نهر (سالامبريا). وكان سكانها زمن الحكومة العثمانية يزيدون عن خمسة وعشرين ألف وبالنظر لمهاجرة أغلب المسلمين الى ممالك الدولة بعد ضم تساليا الى اليونان تنازل عدد السكان حتى لم يبق فيها سوى خمسة عشر ألف نفس. ويوجد فى ضواحيها كثير من الحدائق الجميلة فيها ألوان الفواكه المختلفة الاشكال. أما مناخها في الشتاء فمعتدل وفي الصيف فشديد الحرارة. وكان فيها قبل الحاقها الى اليونان احدى وثلاثون جامعاً والآن لم يبق منها سوى تسعة فقط. ونهر (سالامبريا) يطوف في الشتاء ويترك الطعي الاصفر على الاراضي ويصلحها.

ولهذه المدينة اهمية حربية عظيمة لتفرع خمسة طرق منها وهي:

١ - طربق (تيرنافوس - ماتى - ملونا) وطوله خمسة وثلاثون
كيلو متراً ويبتدئ هذا الطربق من كوبرى (لاريسا) ويتصل بعد (ملونا)
بطرق المالك العثمانية في مكدونيه.

۳ – طریق (کوتساکور – زارکوس – تریکالا) وطوله ستون کیلومتر.

٣ -- طريق (فرسالا -- دوموكو) وطوله اربعون كيلومتر.

ع – طریق(ریزومیلو – فولو) وطوله احدی و خمسون کیلومتر.

الموصلة الى العريق (الاريسا - كانرين) ويتصل بالطرق الموصلة الى السلانيك).

رابعاً - (فرسالا). ويسميها الاتراك (جتالجه). تبعد هذه المدينة

عن (لاريسا) اربعين كيلومتر وعن (تريكالا) ستون كيلومتر وتحتوى على ألف منزل وخمسة آلاف نفس وهي كائنة على طرف سهل خصب واسع يمتد الى (تريكالا) كما أن لها جانب كبير من الاهمية بسبب السهل المذكور والسكة الحديد المارة منها . اما سكانها المسلمون فقد هاجروا منها ولم يبق منهم سوى خمسين منزل فقط

خامساً - (فلستينو) وهي قرية كبيرة تبعد عن (فولو) عشرين كيلو متر وعن (لاريسا) اربعين كيلو متر وهي ذات اهمية حربية لمرور السكة الحديدية الآتية من (فولو) منها ذاهبة الى (كالابكا). والاراضي الكائنة باطرافها كلها جبلية.

سادساً - (زاركوس). وهي عن غربي (لاريسا) على مسافة ثلاثين كيلومتر وأراضيها جبلية صعبة المسالك ويمر منها الطريق الآتي من (تيرنافوس) ذاهباً الى (تربكالا) ويتفرع منها طريق آخر يوصل الى (كارديتسا)

سابعاً - (تريكالا) وهي أكبرمدينة بعد (لاريسا) تبعد عنها مائة كيلومتر وواقعة على نهر صغير من توابع نهر (سالامبريا) وهي عن شرق مدينة (يانيا) على مسافة مائتي كيلومتر مبنية على طرف سهل واسع جداً. عدد سكانها اثنا عشر ألف نفس البعض منهم مسلمون والقسم الاكبر من الباقين ينتسبون لجنس الافلاق وبسبب مرور السكة الحديدية منها اصبح لها اهمية تجارية. ويتفرع من هذه المدينة غير الطريق من هذه المدينة غير الطريق من (لاريسا) و(زاركوس)طريق (كالابكا - والحدود) وطوله خمسة وثلاثون

كيلومتر ويتصل بالطرق العنمانية

ثامناً — (كارديتسا) وهى مدينة رديئة المناخ يسكنها اربعة آلاف وخمسائة نفس البعض منهم مسادون وتبعد عن (تريكالا) ٢٥ كيلومتر الى الجنوب الشرقى وواقعة على نهر صغير من توابع (سالامبريا).

السعاً – (قولو) وهى ثنر تساليا الوحيد واقعة بآخر خليج (قولو) شمالاً وبعيدة عن (لاريسا) مسافة ٥٠ كيلومتر الى الشرق الجنوبي وعدد سكانها سبعة آلاف وتحتوى على الفين وخسمانة بيت. وهى ابتداء السكة الحديدية الذاهبة الى (لاريسا) و (تريكالا) ولها أهمينة تجارية عظيمة وعصنة من البحر تحصيناً متيناً بحيث يجعل التقرب اليهابحراً من المستحيلات. عاشراً – (دوموكو) وهى قرية كبيرة مبنية على هضبة مرتفعة صخرية وعلى اطرافها استحكامات ومتاريس اقامتها الجنود اليونانية للدفاع عنها. واقعة على بعد ٨٠ كيلومتر الى جنوبي (قرسالا) قريبة من الحدود اليونانية القديمة وعدد سكانها ٣ آلاف نفس وهى قرية قديمة جداً اسمها الاصلى (تاوماكيا) (تمستمداة) . ويتفرع من هذه المدينة طريق يوصل الى (لاميا) ماراً من مضيق (فوركا) .

حادى عشر – هالميروس . وتبعد عن الساحل مسافة ستة كيلومترات وتحتوى على ثلاثة آلاف من السكان وهي واقة في غرب (فولو) من الجنوب على مسافة تسعة وعشرين كيلومتراً . وهي مشهورة بزراعة الدخان الجيد .

ثانى عشر – (لاميا). تبعد هذه المدينة عن (هالميروس) مسافة (١٣ – حرب الدولة العثمانية واليونان) خسة والاثين كيلوه از الجنوب الغربي وعن (دوموكو) ثلاثين كيلوه الى الجنوب و تبعد عن ساحل البحر خسة كيلوه الذات. وهي واقعة على سفح جبال وتراس لجنوب ه عدد سكانها اسعة آلاف نسمة وفيها كثير من شجر لزينون و عن سبب ، به لا براك لها (زيون)



<sup>(</sup>١) مستعارة من محلة المقتطف العرآء

# الباب السابع

## ١ – تجاوز اليونان الحدود

جنود الجمعية الوطنية - تجاوز اليونان الحدود من جهة (جردفنا)-- احراق اليونانيين بعض المخافر العثانية - وقوع الفشل بين صفوف المغيرين - استئناف القتال - ورود المدد الى الجنود العثانية - هزيمة اليونانيين - حديث اسير يونانى مدي الجنود اليونانية الحدود من جهة كاريا - قصد اليونان من الاغارة الاخيرة

قلنا آنفاً ان جمعية (آريا)كانت المتسببة لاعلان الحرب باعمالها وتهبيجها لليونانيبن وتجاوزها للحدود . وفي أوائل ذى الحجة الموافق مايو افرنكي كانت الجمعية المذكورة قد حشدت قرابة الالفين من جنودها وارسلتهم الى (كالابكا) وفرقت عليهم هناك قلنسوات منقوش عليها رسم صليب وحرفا . ١٤ . ١٤ وهي شعار الجمعية كما ان رجال الحكومة اليونانية وزعوا على هؤلاء الرجال الذخائر وما يلزم ا . كل محارب .

وفى ليلة ٦ شوال سنة ١٣١٤ الموافق ٨ ابريل سنه ١٨٩٧ الساعة العاشرة مساء (١) تجاوزت فصيلتان الحدود فتسلقت الواحدة الجبل الكائن بين (كرانيا) و (كو پربيوز) شرق قرية (النبي الياس) والثانية سارت

<sup>(</sup>١) الساعات هنا افرنكية

واحتلت بعض المواقع الكائنة بين (بالتينو) و (كوپريبوز).

وكان عدد المغيرين اكثر من ألف وخمساية . فلما رآم الملازم شاكر اغا قائد حامية المخفر الكائن قرب (كرانيا) أمرهم بالرجوع وطلب من ضابط المحفر اليوناني ان يساعده على ارجاع المغيرين فاجابه بان هذا ليس من اختصاصاته لان المغيرين ليسوا من جنود جلالة الملك جورج ؟ . . فيئنذ ابتدأ اطلاق النار ببن المغيرين وحامية المحفر المثماني الذي كان عدد افراده ثلاثين جندياً فقطوارسل الملازم شاكر اغا في الحال فاعلم مركز (الاصونيا) بما حصل فصدر الامر الى حتى باشا قائد الفرقة الحامسة بالذهاب الى مركز فرقته كما ان صدرت الاوامر الى اسلام باشا قائد لواء (جروفنا) باتخاذ الاحتياطات اللازمة لدفع المغيرين عن الحدود الى بلادم ودام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لدفع المغيرين عن الحدود الى بلادم ودام المول الليل وقبل بزوغ الفجر بقليل اخذت جنود شاكر اغا والجنود الموجودة في محفر آخر وعدده خمسة وثلاثون بالتقهقر أكثرة عدد المغيرين بعد ما دافعوا دفاع الابطال عن مواقعهم .

اما المغيرون فقد زحفوا الى الامام بعد ان احرقوا المخفرين المذكورين ولم يتقدموا مسافة ستة كيلومترات الاوداهمتهم ثلاثة بلوكات من الاورطة السادسة الرماة التابعة لافرقة الحامسة وفي الوقت نفسه اطلقت عليهم جنود بعض المخافر العثمانية القريبة النيران من الوراء ولم يمض بضع دقائق الا ووقع الفشل والحلل بين صفوف المغيرين الذين احاطت الجنود العثمانية باكثرهم وفتلت منهم ستين رجلا والباقون رجعوا الى الحدود حيث رتبوا مفوفهم من جديد. ولقلة الجنود العثمانية لم يتمكنوا من تعقيب الاشقياء.

وانقضى اليوم الثامن من شوال الموافق ١٠ ابريل ولم يحصل فيه شيء وفى ٩ منه الموافق ١١ ابريل اطلق المغيرون ثانياً نيران بنادقهم على المخافر العثمانية وانتشبت مناوشة دموية على طول رؤس المصاب وفى هذه الاثناء ورد اسلام باشا والميرالاي سيف الله بك ومعها ثلاث اورط من الجنود . وكادت ان تحصل فاجمة هائلة وقت وصولهم لو لم يتداركها البيكباشي توفيق افندي وذلك انه لما قربت القصيلة المؤلفة طليمة القوة المذكورة من هضبة مبنية على قنها كنيسة كانت القصيلة المؤلفة المعتمانية المحتمة المختلة لهذه الهضبة تركت موقعها لنهجم على الاشقياء الموجودين في الغابات الكائنة على سفح الهضبة .

فلما رأتها طليعة القوة الآية بأمرة سيف الله بك وهي منحدرة الى سفح الهضبة ظنها اشقيآء اليونان وصوب جنودها البنادق عليهم ولكن علم البيكباشي المذكور ذلك من حركة الطليعة المذكورة فجمع أربعة مبوقين (بوروجي) وأعطى امراً بالكف عن القتال وبذلك لم يحصل ما يكدر. ولما علمت الطليعة المذكورة ان البلوك الذي امامهم هو جند عثماني انضمت اليهم فهجمت هجمة الاسود على اليونانيين المتحصنين في الغابات المذكورة وبعد ان اخرجتهم منها تعقبتهم حتى طردتهم خارج الحدود.

وبعد هذه الهزيمة اعلنت الحكومة اليونانية جوابًا على احتجاج الدولة العثمانية بأنها ليست مسئولة عن تجاوز الاشقياء الحدود ولكنها نسبت ان العالم بأجمعه عرف بأن الذين كانوا يديرون حركة الدخول الى

الأراضى العثمانية هم ضباط من الجيش اليونانى وان قواد المفيرين كانت تعطى الاوامر بواسطة المبوق على الطرز العسكري وزد على ذلك كله ما قاله أحد الاسرآء من المفيرين الى المستركلايف بيفهام مكاتب جريدة التيمس المرافق لجيش أدهم باشا وهو:

« الأسير – يصفوننا هنا باننا أشقياء . اننى لا أقبل قط ان آكون شقياً . بل انا جندي داخل فى صف الرديف ولما حضرنا الى (كالابكا) اعطوا لـكل منا بندقية وحربة (سنكه) وهذه الكسوة وجميع رفقائى فى بلوكى كانوا مثلى من الرديف . وضابطنا هو الملازم (كاپسولوكى) من الجيش النظامى الملكي وكل اعمالنا كانت باسم الحكومة اليونانية . فكيف يسوغ لرجال الجيش العثمانى ان ينعتوننا بالاشقياء »

وكان الناس يظنون ان الحكومة اليونانية بعد هـذه الهزيمة تمنع رجال الجمعية عن التهيج ولكن اليونانيون تجاوزوا في ١٠ و ١١ شوال (١٠ و١٣ ابربل) الحدود ثانياً. واليك تفصيل هذه الحادثة نقلاً عن المستر بيغهام الموما اليه حيث قال في كتابه (مع الجيش العثماني) (١٠ صحفة ٣٨:

« . . . . وفى اليوم الرابع عشر تجاوزت الجنود المنظمة اليونانية الحدود ثانياً من دير شوما قرب مضيق داماسي حيث رأى حد الخفرآء من الجنود من اعلى الهضبة فى نصف الليل بعض الناس

 <sup>(</sup>١) مؤلف هذا الكتاب حائز لرتبة ميرالاي في الحيش الانكليزي ووظيفته
 الآن ملحق عسكري بالسفارة الانكليزية في الاستانة

يسيرون في المضيق فاعترضهم فأجابوه باليونانية ولعدم فهمه لغتهم نادى ضابطه فأتى هذا وعرف ان فصيلة من جنود (افزون) ضلت في الليل ، وبعد فليل انسحبت الجنود اليونانية . وفي الليلة التالية اعيدت تلك المناورة بنفسها ولكن الضابط اليوناني بدلاً عن ان ينسحب كما فعل في الليلة السابقة اعلن بأن الارض الني هو عليها ايست ملكاً للدولة العثمانية . وبناء على تهديد الضابط العثماني بأنه اذا لم ينسحب يضطر الى توجيه نيران البنادق عليه ذهب هو وجنده .

وفى الصنباح بينها كانت الجنود العنمانية مشتغلة بعمل متاريس من الحجر على طول المضيق هددهم ملازم يونانى ومعه فصيلة عدد جنودها آكثر من الجنود العنمانية بحجة ان هذه الاعمال مخالفة لعهدة برلين.

وظهر من الاغارة الني حصات على كاريا في ١٧ ابريل ان اليونانيين يريدون ان يجبروا الدولة العثمانية على اعلان الحرب عليهم .

اما الاغارة المذكورة فهى من قبيل الاغارة على (كرانيا)و (جره فنا) والفرق بينهما ال اغارة (كرانيا) قام بها الاشقياء حسب ادعاء الحكومة اليونانية والثانية نهض باعبائها جند اليونانية المنظم.

وكانت الجنود اليونانية تخطت الحدود في الايل من خمس نقط قبل ان يتمكن القائد حمدى باشا من ارسال قوى كافية لرده . ودام القتال بالرصاص طول الايل وفي الصباح تحقق حمدى باشا الذي اتى من (لفته كوريا) بان عدد الجنود اليونانية تفوق جداً الجنود العثمانية المدافعة ورأى ان يأتى بقسم كبير من قوى فرقته .

« وفى الساعة الثانية بعد الظهركانت الجنود اليونانية اوغلت كثيراً فى الاراضى العثمانية وابتدأ القتال بين الفريقين . » انتهى . هذا ماقاله رجل انكليزى ونشره فى كتابه المذكور

اما قرية (كاريا) التى يسميها الاتراك (قوزكوى) فهى واقعة على سفح جبل (اولمبوس) الجنوبى بين الاصونيا وساحل بحر ايجه وتبعد عن (لفته كوريا) مسافة اثنين وعشرين كيلومتر وكانت مواقع الجنود اليونانية مساعدة لهم جداً بعكس موقع الجنود العثمانية التابعة للفرقة السادسة فقد كان فى الوادى الذى تشرف عليه الهضاب القائمة عليها المخافر اليونانية.

ولما فشل اليونانيون من جهة (جردةنا) حولوا غارتهم بالجنود النظامية على جهة (كاريا) الذي هو اهم قسم من الحدود العثمانية لقربه من سكة حديد (سلانيك – والاستانة) ظناً منهم انهم يستفيدون من مساعدة مواقعهم وينتصرون على الجنود العثمانية على زعمهم وبعد ذلك يستندون من جناحهم الايسر على جبل (اولمبوس) العالى غير المساعد لحركات الجيوش ويحميهم اسطولهم من جهة جناحهم الايمن ويتقدمون زاحفين الى الأمام فيقطعون خط الرجمة على ادهم باشا ويستولون على سكة حديد (قرده فريه – سلانيك) وهكذا يسهل عليهم الاستيلاء على (سلانيك).

#### ۲ - اعلان الحرب

قرار الوزارة العثمانية — صورة اعلان الحرب — رسالة ناظر الحارجية العثمانية البرقي الى سفراء الدولة في اوروبا — صورة المنشور المعان بانقطاع العلاقات الصلحية — وضعية الحيش العثماني — استيلاء اليونان على المخافر والنقاط العثمانية المهمة

وقد هاجم اليونانيون الجنود السلطانية في (كاريا) الساعة السابعة ونصف مساء من خمس جهات ولم يمض قليل حتى سرت شرارات القتال الى مسافة سبعة كيلومترات .

ولما نمي هذا الحبر الى الباب العالى اجتمعت الوزارة وقررت اعلان الحرب على الدولة اليونائية وذلك بعد ما ظهر منها من التعدى اولاً بارسال جنودها النظامية لاحتلل كريد ثانياً بهجومها على الجنود العثمانية وتجاوزها الحدود اما بواسطة جنود بصفة اشقياء فى جهة (جره فنا) واما بواسطة جنود نظامية من جهة (كاريا) الامر الذى عرفته الدول حق المعرفة.

وفى ليلة ١٦ شوال ١٣١٤ الموافق ١٨ ابربل ١٨٩٧ اعلنت الدولة العثمانية الحرب على اليونان واليك صورة الاعلان:

﴿ وردت رسالة برقية من حضرة صاحب الدولة المشير ادهم باشا قائد

جيش الاصونيا العام يقول فيها ان اليونانيين هاجموا ليلة ١٥ شوال الجنود السلطانية من نقط متعددة وتخطوا الحدود بقوة منظمة وان الحرب دائرة رحاها الى الآن بين جند اليونان المنظم والجنود العثمانية . مع ان الدولة العثمانية لم تتأخر الى الآن عن اجراء ما يلزم لوقاية السلام ولكن تعديات اليونان على حقوق الدولة دعت الحال للقيام بحركات حربية حفظاً لكيان السلطنة .

«وقد صدرت الارادة السنية بان يعمل الجيش العثماني مستعيناً بالله تعالى حركات الهجوم والدفاع حسب المشروع الحربي الذي وضعته قبلاً اللجنة العسكرية والمصدق عليه من قبل مولانا السلطان الاعظم وقد بلغت هذه الارادة السلطانية الى حضرة صاحب الدولة القائد العام في الاصونيا واعلاناً لذلك نشر الامر في الجرائد . » .

وهذه صورة الثلغراف المرسل يوم اعلان الحرب من ناظر الحارب من ناظر الحارجية العثمانية الى سفراء الدولة في اورويا :

«كنا عرفنا حضرتكم قبلاً بان اليونانيين تخطوا في ٩ ابريل الحدود وانهم احتسلوا هضبة (كرانيا) وخربوا مخفر (بالتينو) وقد اثبتت الحكومة العثمانية على رؤس الاشهاد طول اناتها ورغبتها في حفظ السلم وهي الآن تلتجئ لاتخاذ الوسائل الواقية بلادها من العبث وتلتى جميع مسؤلية الحوادث الاخيرة على عاتق الحكومة اليونانية البادئة بالشر والهجوم.

وقد عرفناكم ايضاً في الليلة الماضية بان كثيراً من الجنود اليونانية

المنظمة ومعهم مدافع هجموا على الحدود وتخطوه من جهات (بايراقدار) و (قودومان) و (پرديكارى) والحرب لم يزل مستمراً الى الآن. فالحكومة العنمانية مضطرة نلقاء هذه الهجمات ان تصدر امرها الى قائد الجيش السلطاني العام باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ البلاد من تعدى اليونانيين.

« ولا يخفاكم ان الحكومة السلطانية سعت بكل مافى وسعها فى مسئلة كريد وفى المسائل المتفرعة منها لحفظ السلم ولم تنحرف عن مبادئ الدول السلمية اقل انحراف

ولكن بعد ان ارسلت اليونان جنوداً الى كريد واخذت تحشد جنودها على الحدود وتهاجم الجنود الملوكية خلافاً لحقوق الدول رأت الدولة ان تجمع قسماً وهما من عساكرها متحملة اعباء النفقات الباهظة وتعطيل الزراعة والنجارة في المالك المثمانية . فاذا استردت الحكومة اليونانية في مدة قصيرة جنودها من الحدود ومن كريد تظهر الدولة العثمانية من جديد مقاصدها السلمية وتأمر بتعطيل الحركات الحربية . فنرجوكم ان تبلغوا صورة رسالتنا البرقية هذه الى ناظر خارجية الحكومة التي انتم وعينون لديها » .

وهذا صورة الاعلانالرسمي المنشور في الجرائد عقب اعلان الحرب المشعر بانقطاع العلائق السلمية :

« بما ان جراءة الحكومة اليونانية على الحركات الحربية مع الدولة العلية اوجبت انقطاع العلائق بينهما فقد ارسات الاواص حسب قرار

عبلس الوكلاء (۱) والارادة السنية الصادرة بذلك الى سعادتلو عاصم بك سفير الدولة فى ( ائينا ) والى قناصلها فى بلاد اليونان ان يعودوا الى بلادهم كما انه طلب الى السفير اليونانى فى الاستانة والى قناصل اليونان ان يبارحوا المالك العثمانية كما هى القاعدة الدولية . وعلى التجار والتبعة اليونانية القاطنين فى الاستانة والولايات العثمانية ان يقطعوا علائقهم الحصوصية مع العثمانيين ورعايا الدول المتحايدة القاطنة فى الممالك السلطانية فى مدة خسة عشر يوماً بمعرفة لجان تنتدب لذلك ويبارحون ممالك السلطانية فى مدة وعلى العثمانيين القاطنين بلاد اليونان ان يرحلوا عنها فى الامد المذكور . وقد احيل امر حماية التجار والتبعة العثمانية فى البلاد اليونانية لحين انقضاء اجل المهلة المذكورة على سفارة المانيا فى (اثينا) . واعلاناً لذلك نشر الامر فى الجرائد » .

وقد كان الجيش العثماني نازلاً وقتئذ في المراكز الآتية : الفرقة الاولى – في چابحصار وحواليها

الاواء الثانى من الفرقة الثالثة – فى (ميلوجوشته) البعيدة عن چايحصار نحو ساعة لتقوية الفرقة الاولى

الهرقة الثانية — في المواقع الكائنة غربي هضاب (ملونا) وهضاب (برنار) و ( السكومبا ) شرقي المرقة الاولى

اللواء الاول من الفرقة الثالثة – في ( يلانلي تبه ) البعيدة عن (ملونا) نحو نصف ساعة لتقوية جهات ( اسكومبا ) الفرقة الرابعة – على هضاب (منكشه) و (باجو) و (فولشقو) الى ان تصل الى المضاب الكائنة شرقى مضيق ( دافا )

الفرفة الخامسة – تبتدئ مواقعها شرق (ميتزوفو) وتحافظ على (جرهفنا) و (ديسكاتا) وحواليهما وهكذا حتى تصل الى الجناح الايمن من الفرقة الاولى

الفرقة السادسة – تبتدئ نقطها قرب الجناح الايمن من الفرقة الرابعة وتمتد على طول هذا القسم من الحدود الى ساحل البحر مارة على (كاريا) وحواليها

الفرقة السابعة الاحتياطية - كانت معسكرة على الهضاب الكاننة شمال (الاصونيا)

فرقة الفرسان المستقلة – في قرية اورمانلي .

بطاريات الاحتياط - بين الاصونيا و (يلانلي تبه).

اما الجنود اليونانية فكانت محتشدة في المواقع المهمة الآتية:

هضاب (كودومان) و (برديكا) و (بيراقداريس) و (سلوزمنو) و (ماونه) و (پاپاليفاديا) و (كره تسوا) و (زاركوس) وامام (ديسكاتا) و (جره فنا) من الحدود. وهذا الترتيب هو عين الصواب في نظر فن تعبية الجيوش.

وقبل ان يبلغ ناظر الحربية اعلان الحرب الى أدهم باشا ويصدر له الأثمر بالزحف الى الامام كانت الجنود اليونانية الهاجمة يوم الجمعة فى ١٤ ذي القعدة ١٤٥٤ ( نزهروس) مساءً من جهة ( نزهروس)

استولت بعد قتال دام اربعاً وعشرين ساعة على بعض المواقع العثمانية كما ان الفصائل اليونانية التي تجاوزت الحدود في الليلة المذكورة نفسها من جهة (كودومان) استولت على المواقع العثمانية الكائنة قرب النقطة المذكورة واخذت تتقدم زاحفة الى جهة الشمال الغربي .

وقد استولى اليونانيون الهاجمون من جهة (ملونا) على جميع المخافر الكائنة في (برنار) و (منكشه) وضبطت الفصائل الهاجمة من جهة (اسكومبا) جميع المحصنة المشرفة على الطرق الموصلة من (ماتى) الى (اسكومبا) و (چايحصار).

ووقعت جميع المخافر العثمانية الكائنة على الآكام المحاذية لمضيق (رقنى) و (بك دكرمن) في يداليو نانيين الهاجمين من جهة المضيق المذكور. كل ذلك حصل في ليلة الجمعة ويوم السبت الى العصر وفي هذا اليوم بعد الظهر ورد الى ادهم باشا امر باعلان الحرب.

#### ۲ — واقعة ملونا

تقوية ملونا ببعض الأورط - ضرب المواقع اليونانية بالقنابل - القتال في ١٩ ابريل - ارسال المدد الى الفرقة الرابعة - بطء تقدم الجنود العمانية - اختلاط الاورط العمانية ببعضها - تقهقر اليونانيين الى (قره دره) - هجوم اليونانيين على هضبة منكشه - الاورط التى امتازت بشجاعتها في واقعة ملونا - سبب دفاع اليونانيين عن مضيق ملونا بشدة - وفاة امير اللواء حافظ عبد الازل باشا

وفى اليوم المذكور اى يوم السبت ١٨ ابريل حضر حتى باشا قائد الفرقة الخامسة المؤلفة للجناح الايمن من جيش الاصونيا الى مركز المعسكر حسب الاوامر الصادرة اليه من القائد العام وحضرت معه عشر اورط من المشاة وكوكبة من الفرسان ومدفعان جبليان تحت قيادة اسلام باشا . واقيمت هذه القوة قرب طريق ملونا امام المضيق وبقيت هناك الى اليوم الثامن عشر من ذى القددة ( ٢٠ ابريل ) .

وبعد ورود امر اعلان الحرب بمدة قليلة اطلقت البطاريات الموجودة على هضبة (برنار) التابعة لفرقة حيدر باشا في الساعة الرابعة ونصف افرنكي بعد الظهر نيرانها على المواقع اليونانية الكائنة على هضاب (باباليفاديا) و (تربان) كما ان مدافع فرقة خيرى باشا الأولى اخذت ترمى القنابل على الاستحكامات اليونانية المشيدة وراء نقطة (بك دكرمني) البونانية .

واما الاعداء فكانوا يجاوبون نيران الجنود العثمانية في كل مكان عدافعهم وسرى دوى المدافع والبنادق على طول خط الحدود. وعقب افتناح القتال بقليل احتلت الجنود اليونانية الهضاب الواقعة غرب (ملونا) واشتبك القتال من اجل ذلك بين اليونانيين وبين اورطة رديف (اقسكي) (الاورطة الاولى من الالاى الثامن عشر النظامى المسكرة في هضبة والاورطة الاولى من الالاى الثامن عشر النظامى المعسكرة في هضبة (منكشه) وبعد مده ارسلت اورطة رديف (منهلك) (التمد الاورطتين

<sup>(</sup>١) مديرية تابعة لولاية قونيه عدد سكانها (٠٠٠٥)

<sup>(</sup>٢) مدينة تابعة لولاية (سلانيك) عدد سكانها (٢٣٧٤)

المذكورتين.

وأما اورطة رديف (كيلان) (۱) فانها ارسات الى (ڤولشقو) لتقوى اورطة الرديف المعسكرة فى الموقع المذكور. ولم يأت الليل الا وكانت قد دخات تسع اورط رديف آخذاً بعضها بمؤخر بعض الى ميادين القتال. وكان القصد من ذلك استرداد الهضاب التي استولى عليها العدو من غير ان يخسر الجيش العثمانى خسائر كبيرة فى ظلام الليل

وقد استردت الجنود العثمانية في الليل مخفراً واحداً ولم تقدر على استرجاع الهضاب الأخرى في تلك الليلة . ومع ذلك فقد استمر اطلاق النار طول الليل .

وفى اليوم الثانى ١٥ ذى القعدة (١٥ ابريل) اطلق المدفعون تحت قيادة رضا باشا قائد المذفعية العثمانية العام النيران على المدافع اليونانية الموجودة على هضبة كائنة شمالى هضبة (كره تسوا). ولم يحصل من هذه النيران تأثير ما نظراً لبعد المسافة. لذلك حولت البطاريات العثمانية نيرانها على المتاريس والهضاب الواقعة غربى ماونا كما انه أرسلت اورط الأرنوود للاستيلاء عليها.

وفى غضون ذلك طلب قائد الفرقة الرابعة من القائد العام الذي كان موجوداً فى مركز الفرقة الثالثة مدداً مؤلفاً من لوآء فأرسل اليه أدهم باشا الاورطة الاولى من الآلاي السابع عشر النظامي التابع للفرقة الثالثة ومعها اورطة رديف تحت قيادة الميرالاي سيف الله بك لانجاد

<sup>(</sup>۱) مدينة البانية تابعة لولاية (قوصوه) عدد سكانها (۱۰۰۰) نسمة (۱) مدينة البانية تابعة لولاية (قوصوه) عدد سكانها (۱۰۰۰) نسمة (۱)

الجناح الأيمن من الفرقة الرابعة .

وفي اليوم الثاني صباحاً وصلت الاورطتان المذكورتات واخذها حمدي بك تحت قيادته ودخلتا الى حومة القتال مع جناح الفرقة الأيمن وقد أمر حمدي بك قائدالاورطة الواحدة منهما بالسير الىجهة (كراتسولى). وكان هجوم الاورط بطيئاً جداً حتى انهم ماكانوا يقطعون الامسافة (۲۰: ۲۰) خطوة في كل هجمة . والسبب في ذلك عدم مباشرة اطلاق القنابل قبل هجوم اورط المشاة بزمن تسهيلاً لهجومها . وكان العدو يطلق البنادق من وراء المتاريس بشدة هائلة على الاورط الهاجة التي لم تبال بهذه النيران بل استمرت على سيرها .

وعند الزوال كانت الاورط المشتبكة مع العدو قد اختلطت مع بعضها اختلاطاً مدهشاً حتى اضطر القائد العام ادم باشا الى ان يرسل القائمة المحمدى بك ليعيد كل اورطة الى محلها . وقد ازداد تأثير نيران المدو فأخذت المركبات المنتظرة في سفح الهضاب تمود الى الاصونيا وهي ملأى بالجرحى . وقد اراد اركان الحرب العثماني انهاض بعض مدافع سهلية الى الهضاب الكائمة غربي (ملونا) لتخرب استحكامات العدو واسكات بطارياته التي كانت مانعة من تقدم المشاة العثمانيين . وبالنسبة لعدم وجود طرق يمكن سير المدافع السهلية عليها لم يتمكنوا من ذلك ولكنهم اكتفوا بارسال مدفع جبلي وبواسطة هذا المدفع امكن تخريب متراس من المتاريس اليونانية .

وفى يوم الأَحد قبـل الغروب احتلت ثلاث اورط رديف ومعهم

الاورطة الاولى من الآلاي السابع عشر النظامى المتاريس اليونانية الكائنة على هضبة نمرة ١٩٠٠ أما العدو فلم ينتظر دخول العثمانيين الى الاستحكامات ليأتى وجهاً لوجه معهم بل ترك موقعه وكراً راجعاً الى جهة (قره دره).

وفى الوقت نفسه تركت اورط (افزون) اليونانية المدافعة عن المتراس الثانى موقعها فجأة لاحاطة الجنود العثمانية بالمتراس من ثلاث جهات وتقهقروا الى الجهة المذكورة آنفاً.

وكان العدو قد أعاد في الليل الكرة على هضبة (منكشه) بقوى جديدة مؤلفة من أورطتين وتمكن من الاقتراب الى الهضبة المذكورة حتى لم يبق بينه وبين الجنود العثمانية الا (١٥٠: ٢٠٠) خطوة فقط ولكن قابلته اورط الأرنوود الموجودة هناك بهجوم شديد فمزقته شذر مذر ولما ابتدأ اطلاق القنابل يوم السبت مساء بعد اعلان الحرب كان مدفعان من مدافع العدو الموضوعان على الجهة الشرقية من (ملونا) يضربان الاورطة العثمانية المسكرة قرب نقطة (دلچقو) وكادت ان تتقهقر الاورطة المذكورة من موقعها ولكن وصل مدد مؤلف من اورطة (كوكيلي) أن فانضمت الى الاورطة المذكورة وهجمتا على العدو معاً وردتاه على اعقابه.

ومضى يوم الأحد ولم يحصل شيء على هذه الهضبة سوى بعض طلقات بنادق فقط . ولكن بعد ان وقع مضيق (ملو با) بين أيدي العثمانيين

<sup>(</sup>١) مدينة في ولابة سلانيك عدد سكانها (٣٠٠٠) نسمة

لم تقدر الجنود اليونانية أن تثبت فى النقطة المذكورة فاضطرت الى أن تنجلي عنها وتنقهةر الى الوراء .

وأما فى جهة مضيق (داڤا) فلم يحصل هناك شيء ولم يتصد العدو لعمل أى حركة حربية لضبط هذا المضيق المهم جداً.

ولم يفهم أحد سر عدم هجوم اليونانيين عليه مع أن استيلاء العدو على المضيق المذكور يمهد لحيوشه طريقاً الى الشمال ويتحصل من ذلك على نتائج مهمة ومفيدة ويضر بالجيش العثمانى ضرراً عظياً باستيلائه على طريق (الاصونيا – سرفيجه). وهذا العاريق هو الطريق الوحيد الذي كان يخشى من خطره على خط رجعة الجيش العثمانى كما ان جميع الذخائر الحربية والمؤن اللازمة لجيش ادهم باشا كانت ترد على العاريق المذكور.

أما القتلى والجرحى فكانت قليلة بالنسبة الى كل اورطة . واما ماقيل من أن واقعة (ملونا) دامت أربعين ساعة وان العساكر العثمانية قتلت من اليونانيين ( ٣٠٠٠٠) وان خسائر الجيش العثماني لم تتعد الجندى الواحد فهذا كله كذب محض . نم ان قتال (ملونا) كان شديداً جداً كما انه كان عملا حربياً عظيما حتى استوجب ورود الوف من الرسائل البرقية الى الجناب السلطاني من كل انحاء اوروپا خصوصاً من المانيا ربة الجندية في زماننا ولكنه لم يدم اكثر من أربع وعشرين ساعة ولم يقتل من اليونانيين زماننا ولكنه لم يدم اكثر من أربع وجنودنا هي الهاجمة في فضاء مكشوف على معاقل العدو المبنية على قم الهضاب الشاهقة الصعبة المسالك والعدو متحصن في تلك المعاقل وراء الجدران ؟ والاورط التي امتازت بشهامتها متحصن في تلك المعاقل وراء الجدران ؟ والاورط التي امتازت بشهامتها

واظهرت شجاعة خارقة للعادة هي اورط رديف (پرشتنه) (۱) و (كيلان) و (الله و طقه و (سلانيك) و (سنيتسا) (۱) و (عور تحصار) (۱) و (قالقان دلن) و الأو طة النظامية الاولى من الآلاى السابع عشر .

وقد علم اليونانيون بانه اذا وقع مضيق (ملونا) في ايدى العثمانيين فيزلون الى سهل (لاريسا) ويقطعون خط الرجمة على جنود اليونان الموجودة في جهة (كاربا) و (اسكومبا) ويستولون على (تيرنافوس) و (لاريسا) بكل سهولة فلهذا جموا اكثر قواع حول المضيق المذكور وتلاله وقاوموا مقاومة شديدة جداً . كما أن الجنود العثمانية اظهرت من البسالة والشجاعة والتجلد ما يدهش الانسان إذ أن عدد الاورط التي حاربت في (ملونا) لا تزيد عن السبعة عدد كل اورطة (١٥٠) مقاتل الحربة والسقائين ونقلة الجرحي فيكون الباقي اربعائة محارب مع ان عدد الجنود اليونانية في بادئ الواقعة كان قريباً من أربعة آلاف رجل ولكن الجنود اليونانية في بادئ الواقعة كان قريباً من أربعة آلاف رجل ولكن السبب المار ذكره جمعوا قواع حتى بلغت زهاء عشرة آلاف عارب .

وقد قتل قبل غروب اليوم الأول من الواقعة المذكورة أمير اللوآء حافظ عبد الازل باشا الذي كان ممتطياً جواده وواقفاً بين البطاربات

<sup>(</sup>١) مدينة البانية تابعة لولانة (قوصوه) عدد سكانها (١٠٦٣٨) نسمة

<sup>(</sup>٢) مدينة اليانية

<sup>(</sup>٣) مديرية من اعمال ولاية (سلانيك) عدد سكانها (٤١٨٦٠) نسمة

<sup>(</sup>٤) مدينة البانية من أعمال ولاية (فوصوه)

الموجودة على هضبة (برنار) يدير حركة اطلاق القنابل. اصابته الرصاصة الاولى في ساعده فلم ينزل عن جواده رغماً عن الحاح رجاله بالنزول عن الحصان والابتعاد عن مرمى لرصاص بل اجابهم مشيراً بيده الى الهضاب الامامية المحصنة بها الجنود اليونانية:

«هذا الحل الموجود امامنا هو مقصودنا لا الورآء . فالجندي المثماني لا يفكر قط بالرجوع الى الحلف ولو فتراً واحداً بل يضع نصب عينيه التقدم لى لاماء . الني ما نزات عن حصاني في كل المواقع الحربية التي حضرته ولا حدت عن فصيلني كما الني لم ارتكب دناءة الاختفاء او الابتماد عن ميادين القنال خوفاً من الموت فأراني الآن في اواخرسني حياتي وربما هذه الفرصة هي الاخيرة التي لا يتسني لي ان اخدم دولتي ووطني بغيرها فكيف اقبل رأيكم . »

ولم يكد يتم كلامه الا وأصابت هذا الشيخ الجليل رصاصتان في آن واحد فخر صريعاً وكان قد حضر الحرب العثماني الروسي وشهد مواقع ( بلقنا ) مع البطل الشهير عثمان باشا الغازي واسر معه كما أنه حضر كثير المن المواقع الدموية واسلم روحه الطاهرة الى بارئة فللة دره من قائد باسل رحمه اللة رحمة واسعة واسكنه فسيح جنانه آمين .

وفى اليوم الثانى من وفاته نقلت جثته الى الاصونيا حيث دفن بقرب مسجد المدينة وقد بكته الجنود التى كانت تحت قيادته بكاء شديداً آسفين لفقده . وقد استلم زمام قيادة اللوآء بعده البيكباشي توفيق بك موقتاً .

## ع – واقعة اسكومبا

رأي انور بك — الهاء القنابل — هجوم المشاة — استيلاء الحبنود العثمانية على معسكر يوناني — الغائم الحربة — حسائر العدو

قلنا ان الحرب أعلنت يوم السبت باطلاق القنابل من جهة (ملونا) وقد دام القتال في الجهة المذكورة الى ما بعد ظهر اليوم الثاني بشدة زائدة وقد رأى الميرالاي انور بك أحد ضباط اركان الحرب في المعسكر العام انه اذا اسرعت الفرقة الثانية في الهجوم على العدو من جهة (اسكومبا) يسهل جداً الاستيلاء على (ملونا) ووافقه المشير ادم باشا القائد العام على ذلك وامره بالذهاب حالاً الى مركز الفرقة الثانية فسار ووصلها قبيل العصر وبلغ الامر الى نشأت باشا قائد الفرقة الثانية فجمع هذا القائد في الحال التي عشر مبوقاً (بوروجي) من اورطة الاحتياط واعطى الامر بواسطتهم الى البطاريات العثمانية الموجودة على هضبتي (برنار) و (سمر) بأن يلقوا القنابل على العدو وفي بضع دقائق أخذ يدوى صوت المدافع من الهضاب المذكورة بشدة ودهشة .

وقد دام قتال القنابل ربع ساعة تمكنت فى خلالها البطاريات العثمانية من إلقاء الحلل فى المتاريس اليونانية وبعد المدة المذكورة صدر أمر القائد بواسطة المبوق الى المشاة بالهجوم فهجمت الثماني أورط كالاسو دالكاسرة رافعة اصواتها بالتهليل والتكبير ولم يمض على هذه الهجمة المدهشة عشرون دقيقة الا وطردت الجنود العثمانية العدو من هضبتي (پاپاليڤاديا) و(ترپان)

واحتلت جميع المتاريس القريبة منهما واستولت على قرية (كره تسوڤا) التي كانت مركز احدى الفرق اليونانية

وقد اغتنم الجيش العثماني في هذه الواقعة زهآء الثلاثمائة وخمسين خيمة وكثيراً من صناديق الذخائر الحربية واكياس الدقيق وعدداً وافراً من بنادق (جرا). وأما العدو المنهزم فانه فر امام العثمانيين بحالة محزنة جداً وترك في الوادى المكائن بن هضبة (برنار) و (سمر) نيفاً وثلاثمائة قتيل وجريح.

وقد دام القتال في الجهات المعسكرة في الفرقة الاولى والفرقة السادسة طول النهار ولم تحصل الجنود العنمانية هناك على نتيجة قطعية في ذاك اليوم لوعورة موقع العدو وصعوبة مسالكه.

#### واقعة باجو

اهمية نفطة (باجو) -- تقرير قائد باجو الحربى - ورود المدد - تقهقر العثمانيين - تقرير حربى آخر -- وصول مدد مؤانف من اورطة واحدة - تقهقر العدو -- اسباب تقهقر الجنود العثمانية - اسباب تقهقر اليونانيين

لهذه النقطة اهمية عظيمة لوقوعها قرب هضاب واصلة الى ما وراه (ملونا) و (الاصونيا) لذلك ارسل الى المحل المذكور الاورطة الرابعة من الآلاى الرابع والعشرين واورطتان من الرديف تحت قيادة القائمقام احمد بك للمحافظة على الموقع المذكور والمضيق المسمى بهذا الاسم.

ولما وصل أمر اعلان الحرب الى القائمقام احمد بك كانت طلائع الجنود العثمانية مشتبكة مع الجنود اليونانية . وقد عرف من التقرير الحربى الوارد من القائمقام الموما اليه وجود مدفعين والف وخمسائة من مشاة العدو في المتراس اليوناني الكائن شرقي مضيق (باجو) والبعيدة عنها ثلاث كيلومترات . وهاك صورة التقرير المذكور :

الى قائد اللواء الاول من الفرقة الرابعة

من متراس (باجو): في ١٧ ابريل الساعة ه والدقيقة ١٠ نهاراً

١ - يوجد في متراس (طفيل چشمه) الف وخمسمائة من مشاة
 العدو مع بعض مدافع .

٢ - ارسلت اورطه رديف (انطاليه) الى (ڤولسقو).

٣ – انني موجود في (باجو). الامضاء

قائد الالاى الرابع احد

وقد اضطر الالاى الرابع المذكور المؤلف من ثلاث اورط الى الدخول فى ميادين القتال فعسكرت احد الاورط قرب (ملونا) والثانية وهى الاورطة النظامية الرابعة فانها وقفت شرقى المتراس العثماني لتمنع صعود العدة على هضبة (منكشه) ، والثالثة بقيت مع القائد احمد بك .

وثبتت تلك الاورط الشلاث الى نصف الليل واذ ذاك ورد مدد مؤلف من اورطتى (منه لك) و (عورتحصار) وفى الحال ارسلت احداهما الى (ڤولشقو) لتقوي اورطة رديف (انطاليه) التى خسرت خسارة جسيمة (عرب الدولة العنانية واليونان)

بسبب قذف العدو القنابل عليها بشدة زائدة وموت قائدها شفيق بك بقنبلة اصابته، ووضعت الاخرى على مضيق (باجو) للمحافظة عليه.

وفى اليوم الشانى ١٦ ذى القمدة الموافق ١٨ ابريل رؤيت قوة من العدو موافقة من الف وخسمائة من المشاة وممهم مدفعان جبليان هاجمة من جهة الجناح الايسر من الالاى الرابع المذكور ودام القتال طول النهار وازدادت وطأة نيران العدو على الاورطتين المحافظتين على نقطة (قولشقو) واخذت الجنود ترجع القهقرى لتكاثر العدو واختسل امر القيادة للهرج الذى وقع بين الجنود فاضطر القائد احمد بك الى ان يرسل التقرير الحربى الآتى الى المركز:

الى قائد اللواء الاول من الفرقة الرابعة

من (باجو): في ١٨ ابريل الساعة والدقيقة نهاراً

١ – (ڤواشقو) على وشك السقوط بين ايدي العدو.

٢ - اخذت اورطتا (انطاليه) و (منه لك) تتقهقران.

٣ – آنی فی (باجو).

وبعد وصول التقرير المذكور الى قائد الاوا، ارسل مدداً الى الالاى المذكورة المذكورة ووالفا من اورطة رديف (قيرچوه) ولم تصل الاورطة المذكورة الا بعد أن استولى العدو على اغلب النقط العثمانية الحصينة.

وقد انقطعت نيران العدو فجأة ليلة ١٧ ذى القعدة (١٩ ابريل) ولم تسمع طلقة بندقية في جهات (باجو) في تلك الليلة وفي الصباح علم ان العدو ورد له 'وامر بالتقهقر لي الوراء وقد اظهر الالاي المذكورالذي لا يزيد عدده على الف ومائتى محارب (ما عدا الجنود المخصصين لنقل الذخائر والجرحى والاموات والحدمة) بسالة غريبة وقاوم العدو الذى كان يأتيه المدد تباعاً.

أما تقهقر الجنود العثمانية أمام اليونازين ووقوع اغلب النقط بين العدو فلجملة اسباب:

أولاً ـ قلة عدد الجنود العثمانية .

ثانياً – وجود مدفعين جبليين مع العدو الكثير العدد .

ثالثاً – عدم وجود مدافع مع الآلاى الرابع العنماني حتى يقاوم المدافع اليونانية التي لم تنقطع عن إلقاء القنابل على الجنود العنمانية .

وقد قتل في هذه المعركة البيكباشي شفيق بك وخمسة ضباط وجرح القائمقام احمد بك قائد الالاي الرابع .

وأما سبب انجلاء الجنود النونانية ليلاً عن تلك النقط وتقهقرهم الى الوراء فهو انه قد انتهى اليهم الحبر بتهديد الجنود العثمانية لهم بقطع خط الرجعة بعد سقوط (ملونا) بين ايدى الجيش السلطاني .

وفى اليوم المذكور وضعت ثلاث بطاريات مدافع سهلية على هضاب (ملونا) لمنع اليونانيين من مقاومة الجنود العثمانية وقت نزولهم الى سهل (لاريسا). أما هجمات الجنود العثمانية التابعة للفرقة السادسة على هضبتى (پرديكا) و (اناليبسيس) فلم تأت بنتيجة قطعية بسبب ارتفاع الهضاب المذكورة المحصنة فيها الاعداء تحصناً متيناً. وقد اسكت البطاريات العثمانية الموجودة تحت قيادة الميرالاي صدقي بك التابعة الفرقة الاولى

والنازلة في (لفتريكور) مدافع الاعدآء التي اخذت تلقى الفنابل على فصائل الميرالاي الموما اليه من هضبة (كوترا).

### ٣ – واقعة (لسفاكي)

الزحف على (لسفاكي) — نزول بعض متطوعي اليـونان في ١٩ ابريل الى البر قرب ساحل (قواله) — وفاة جلال باشا — قتال المدفعين في سهل لاريسا — تقهقر اليونانيين — احتالال العثمانيين استحكامات اليونايين — بعض الضباط الذين اشتهروا في هذه الواقعة

وفى ١٧ ذى القعدة (١٩ ابريل) صدر امر قائد الفرقة الثانية من هضبة (پاپاليڤاديا) « وقد اتخذتها الفرقة المذكورة مركزاً لمسكرها بعد احتلال الجنود العثمانية لها » الى خس اورط كانت وردت لتقوى الفرقة الثانية بالزحف من الجناح الأيسر والجبهة على هضبة (لسفاكى) كما صدر الامر الى جلال باشا بالزحف على الهضبة المذكورة من الجناح الايمن مستصحباً مدفعين جبلين واورطة من المشاة ليتمكن من إلقاء القابل على مدينة (تيرناڤوس).

ولما وصل جلال باشا الى هضبة (تربان) كانت اورطنان من الحمس اورط المار ذكرها سائرة ببطء على المنحدرات صاعدة لتحتل هضبة (لسفاكى) ظناً منها ان الاعدآء انجلوا عنها ولكن لم يتقدموا قليلاً الا

واستقبلتهم نيران العدو من الكمين واشتد القتال بين الجنود العمانية والجنود اليونانية . ولما رأى ذلك جلال باشا من الهضبة الثانية وجه مدفعيه على الاعدآء وصاريلتي القنابل عليهم . وقد دام القتال على هذه الهضبة من الساعة الرابعة بعد الظهر الى ما بعد الغروب ولم يتيسر الاستيلاء على الهضبة المذكورة لوعورة مسالكها و دفاع اليونانيين عنها دفاع المستميتين لان سقوط هذه الهضبة بمثابة سقوط (تيرناڤوس) .

وفى هذا اليوم انزلت مدفعية يونانية الى البر قرب (قواله) مائة وخمسين من متطوعى اليونان نحت قيادة (ديماراس) لتخريب سكة حديد (ده ده اغاچ – سلانيك) ولكن هاجمهم الجنود العمانية ومزقت شملهم بعد ان قتلت منهم ٢٤ وجرحت ٢٠ واسرت ٢٨ وقتل (ديماراس) المذكور.

وفى اليوم الثانى ١٨ ذى القعدة - ٢٠ ابريل ابتدأ القتال فى الساعة السابعة صباحاً بشدة مدهشة وبعد ساعتين اصعدت الجنود العثمانية بكل مشقة مدفعين من المدافع السهلية على الهضبة المرابط عليها جلال باشا والقى الجميع النار على العدو . وفى منتصف الساعة الثانية بعدالظهر تفرقعت قنبلة فوق رأس جلال باشا الذى كان واقفاً وراءمدافعه ببضع خطوات يدير حركة النار وقتلته حالا والحقته بزمرة الشهداء رحمه الله رحمة واسعة وعنى به النار وقتلته حالا والحقته بزمرة الشهداء رحمه الله رحمة واسعة وعنى به جميع الامة العثمانية عموماً والمسلمين خصوصاً وهو القائد المحنك الواسع الاطلاع واستلم القائمقام رفعت بك زمام قيادة اللواء موقتاً .

ودام القتأل طول ذاك اليوم ويوم ١٩ و ٢٠ و٢٠ ذى القعدة - ٢١

و ٢٧ و ٢٣ ابريل دون ان تستولى الجنود العثمانية على الهضبة وكانت الجنود تتسلق الصخور كالماعن لوعورة المسالك . ولم يبق بين الجنود اليونانية وذروة الهضبة والجنود العثمانية الا مقدار مائة متر فقط وكان وقتئذ قد اشتد قتال المدفعيين في سهل (لاريسا) بشدة زائدة فكانت الجنود العثمانية واليونانية تشاهد من الهضبة هذا المنظر الرهيب .

وفى ليلة ٢٧ ذى القعدة — ٢٤ ابريل انجلت الجنود اليونانية عن الهضبة تحت جنح الظلام و تقبقرت الى الوراء واخذت معها مدافعها ومع شروق الشمس احتلت الجنود العثمانية المتاريس اليونانية الكائنة على قم هضبة (لسفاكى) بعد حرب يشيب لها الطفل دامت مدة خمسة ايام بدون انقطاع وقد جرح في هذه الواقعة كثير من الضباط منهم القول اغاسى سعيد افندى قائد اورطة رديف (كوكيلى) جرحاً بليغاً وقد اظهر هذا الضابط بسالة وحماسة فكان في كل الهجمات التي قامت بها اورطته في مقدمتها شاهراً سيفه بيسراه ومن الذين امتاز وا بالشهامة والاقدام خير الدين افندى قائد اورطة رديف (كيلان).

## ٧ — وقائع اخرى

نزول المدفعين وبعض المشاة الىسهل (لاريسا) - احتلال قرية (ليغاريا) - اختلال قرية (ليغاريا) نزول الفرقة الحامسة الى السهل - القتال فى (دومينك) - سقوط آكة (برديكارى) والاكمات الاخرى - القتال فى قرية (قره دميرلر) -

ولاجل سرد الوقائع الاخرى التى حصات فى مدة الايام الحمسة المذكورة اى مدة واقعة (لسفاكي) يجب أن نرجع فى الاخبار الى ما قبل قليلاً فنقول:

صدر أمر المشير ادهم باشا القائد العام فى ١٨ ذى القعدة الموافق ٢٠ ابريل الى فرقة القرسان المستقلة والى لواء من المشاة كان تحت قيادة نعيم باشا والى رضا باشا القائد العام على جميع المدفعين بالنزول الى سهل (لاريسا) فسارت هذه الفصائل عن طريق (ملونا) واحتلت قرية (ليغاريا) التى كان اليونانيون قد أحرقوها عمداً وقد غنم الجيش العثماني في هذا المحل الذي كان مركزاً لاحدى المعسكرات اليونانية كثيراً من المضارب والسلاح كان مركزاً لاحدى المعسكرات اليونانية كثيراً من المضارب والسلاح والمهات الحربية والذخائر ولم يتقدم الجيش العثماني في ذاك النهار بل اشتغل باطلاق القنابل على الده والذي كان يرسل نيران مدافعه على البطاريات العثمانية .

وفى ٢٩ ذى القعدة (٢١ ابريل) نزات الفصائل المأمورة بالزحف على الاعداء وهي الفرقة الخامسة الى سهل (لاريسا) تحت قيادة الفريق

حقى باشا يصحبها ثلاث بطاريات سهلية .

وكانت هذه الفرقة بعد ما عبرت من مضيق (ملونا) قامت بحركة حربية على جناح العدو الإيمن لقطع خط الرجعة عليه وبذلك اجبرت العدو القائم امام الفرقة السادسة على التقهقر وترك النقط الحربية من (چام تبه سي) الى ان تصل الى مضيق (داڤا).

اما فى الجهات الجنوبية من الحدود اى فى (دومينك) النازلة بها الفرقة الاولى تحت قيادة خيرى باشا فقد هجم العدو فى الساعة التاسعة ونصف من صباح ١٨ ذى القعدة (٢٠ ابريل) على بعض الفصائل هناك من ثلاث نقط مستنداً على نيران مدافعه ولكن اضطر الى ان يقطع نيرانه وبرتد على اعقابه بعد قتال دام خمس ساعات.

أما الفرقة السادسة المسكرة في جهات (كاريا) فانها فقدت في بادىء الامر اغلب مواقعها المهمة وخرب العدو جميع المخافر والمتاريس العثمانية وعانت الجنود العثمانية من المشقة ما لا يوصف وكل ذلك لعدم وجود مدافع مع الفرقة لان قائدها اعاد مدافعه السهلية الى الاصونيا ظناً منه ان لا احتياج لها .

ودامت الحرب الى ١٩ ذى القعدة ( ٢١ ابريل) وفى اليوم المذكور وصلت بطارية مدافع واخذت ترمى آكمة ( پرديكارى ) وهي من الاهمية بمكان جليل بالقنابل وبعد قتال عنيف استمر اربع ساعات طردت الجنود المثمانية العدو منها قبل الغروب واحتلتها وتعقبت الجنود اليونانية الفارة الى الساعة التاسعة من الليل .

وكانت نتيجة سقوط الهضبة المذكورة انجلاء اليونانيين عنجميع الهضاب المهمة هناك ووقوعها في ايدى الجنود العمانية . ولم يشأ قائد الفرقة حمدى باشا أن يمر من المضيق الكائن بالقرب لان العدو كانب لا يزال محتلاً آكمة (لسفاكي) المطلة على المضيق وقد اجتمع جنود العدو المتقهقرون من المواقع المذكورة في جهة (رابساني) منتظرين هجوم الجنود العثمانية عليهم وقد قضت الفرقة الأولى اليوم العشرين من شهر ذي القعدة -٢٢ ابريل بالقاء القنابل على المدو من مواقعها .

ولم تقدم هذه الفرفة تقدماً يذكر لمدافعة الجنرال (سمولنتسكي) في مضيق (رفني) دفاعاً شديداً ولم يشأ القائد العام العثماني تشديد المهاجمات من هذه الجهة حتى لا يخسر الجنود على غير فائدة لانه اذا دخلت الجنود العُمَانية من مضيق (ملونا) واحتلت (تيرناڤوس) يضطر الجيش اليوناني المدافع في (رڤني) الى التقهةر خوفاً من انقطاع خط الرجعة عليه .

واما فرقة حيدر باشا الرابعة فانها تركت قسماً من جنودها على هيناب (ماونا) وانضمت الى القوى العنمانية الزاحفة على العدو في سهل ( لاريسا ) كما انضم اليها ممدوح باشا قائد الفرقة الثالثة هو وأغلب جنوده وقضى الجيش العنماني ليلة ٢١ ذي القعدة ( ٢٣ ابريل ) في النقط الآتية:

المركز العام وبحراسته ستعشرة اورطة من الرماة في (الاصونيا) سى اعتبراورط وخمس بطاريات مدافع وبلولامن الفرسان في (داماسي) في اورطتان وقسم من المدفعين فی (مولوجوستا)

في (الفته كوري)

أنماني اورط وبطاريتان مدافع

(١٧ — حرب الدولة العثمانية واليونان )

اسكومبا المعاريات وبلوك فرسان في جرتيزو قالى المعاريات وبلوك فرسان في جرتيزو قالى المعاديا المعاديات الم في (الأصونيا) ﴿ اثنتان وعشرون اورطة وبلوك من الفرسان في (قاله تسيكوس) نظم اللاث بطاريات مدافع في (ملونا) من أن عسرة أورطة و ثلاث بطاريات مدافع و بلوك فرسان في اناليبسيس المناه على شاطئ نهر (كزورياس) فرقة الفرسان المستقلة اورطتان فی (جرہ فنا) ثمانى أورط في (ديسكاتا) تمانى أورط وبطاريتامدافع في (يلاتامونيا) وفى ٢٢ ذي القعدة (٢٢ ابريل) صباحاً ابتدأ قتال المدافع فى السهل

وكانت مدافع العدو تمنع تقدم المشاة العثمانيين من الجناحين الأيسر والأيمن لذلك وضعت البطاريات العثمانية على منحدرات (منكشة) وأخذت ترمي بطاريات العدو بشدة زائدة . وفى الساعة الواحدة تقهقرت بعض بطاريات العدو التي كانت من اكبر الموانع لتقدم الجناح الأيسر العثماني وفرت بسرعة ولم يبق هناك ما يعوق زحف الجنود العثمانية التي أخذت في السير وامامها بعض الفرسان واحتلت قريتين من القرى البونانية . ولما وصلت فصيلة منها قرب قرية (قره دميرلر) استقبلها الجنود العثمانية المتاريس بنيران بنادقها واشتبك القتال بينهم الجنود العثمانية . وكانت البطاريات ترسل قنابلها من (منكشه) على القرية المذكورة وعلى العدو المحتوية ورآء المتاريس وحيطان الحدائق .

# الباب الثامن

### ۱ - سقوط تیرنافوس

نحمس الجنود العثمانية عند اشرافهم على (لاريسا) - تقهةر اليونانيين والرعب الذي حل بهم - الحراثق في سهل (لاريسا) - الفرق بين افعال العثمانيين واليونانيين - دخول الفرسان الى (تيرناڤوس) - هل كان في جيش تساليا ضباط المانيون ؛ - اطلاق اليونانيين السجناء في سجن (تيرناڤوس) - دخول المشير أدهم باشا الى (تيرناڤوس) - مراكز الحيش العثماني ليلة ٢٥ ابريل - حركات فرقة افرسان المستقلة

قلنا آنفاً ن انمرقة اسادسة بعد غمال عنيف دام خمسة أيام احتلت يوم الأربعاء ١٩ ذى القعدة (٢١ ابريل) الآكام حميه، ونولا تقدم فرقة حتى باشا الخامسة فى السهل نحو (لاريسا) لصعب عليها طرد اليونانيين من تلك الهضاب والنقط المهمة المشرفة على المواقع العثمانية. وفى اليوم الحادى والعشرين من ذى القعدة (٢٣ ابربل) صباحاً سارت الفرقة هابطة الى السهل بعد ان تركت فى مركزها قوة احتياطية مؤلفة من ثلاث أورط. ولما وصلت الى الآكام المشرفة على السهل رأت

الجنود مدينة (لاريسا) وبيوتها البيضاء من بعيد فانشرح صدورهم وأخذوا يتغنون بالاناشيد الحربية الوطنية .

وفى هذه الآنناء رؤي امام الجنود العنمانية ألاى من العدو فارًا الى جهة (تيرنافوس) فوجهت المدافع الجبلية قنابلها عليهم وفى الوقت نفسه رأت الفرقة السادسة التي اشرفت على السهل من الهضاب ان الفصيلة الني اشتبكت مع العدو امام (قرددميرلر) بقيت معرضة لمطر من الرصاص من وراءجدران الحدائق والمتاريس فامر حمدى باشا قائدالفرقة بعض الاورط بالزحف على الجناح الايمن من العدو فهجمت تلك الاورط هجوم الاسود الكاسرة بشهامة وحمية مهللين مكبرين ولم يمض بضع دقائق الا وقد انهزمالعدو شر هزيمة وفرقاصداً (لاريسا) بحالة رعب وفزع لايتصورها الانسان. وقد صادفت الجنود اليونانية المهزمة في الطريق كوكبة من فرسائهم فظنتهم لشدة ماحل بقلوبهم من الرعب انهم فرسان العيانيين واخذوا يطلقون الرصاص عليهم وكان الهرج والمرج يزدادان كلما مرواعلى قرية وهم ينادون «أتت الاتراك» فيقوم سكان القرية ويتبعونهم بضوضاء. وقد وجد الجيش العثماني على طول الطريق شيئاً كثيراً من ملابس الجنود اليونانية وسلاحها وقبعاتها واحذيتها مماكان يرميه الجندى حتى يخف حمله ويسهل الفرار عليه ويصل الى دار الامان . وقد قضت الفرقة السادسة تلك الليلة في قرية (قره دميرلر) المذكورة آنفاً.

وكانالناظر ليلاً من الهضاب المشرفة على سهل (لاريسا) يرى القرى في كل انحاء السهل تحترق بحالة مدهشة والدخان يتصاعد الى كبد السهاء وسبب هذه الحرائق ورود الاوامر من أبينا الى المجنود اليونانية بان تضرم النار فى كل قرية يضطرون الى اخلائها حتى لا يبتى شىء للعثمانيين الدين ارسلوا الالوف من جنودهم لاطفاء الحرائق فى القرى والذين بقوا محتلين تساليا مدة ثمانية اشهر لم يقع فى خلالها حتى ولا سرقة بسيطة . فن من الفريقين المتوحش يا دعاة التمدن الحديث ؟

ومن العجيب ان هؤلاء المتوحشين الذين سعوا في الارض فساداً واهلكوا الحرث والنسل قد كانت جرائد اوروبا عموماً والجرائد الفرنسوية خصوصاً تدعوهم بذرية افلاطون وارسطو وتطلب الى الدول الضرب على ايدى الدولة العثمانية ومعاقبتها لجرأتها على اعلان الحرب على اليونان والدخول الى بلاد ابناء أوائك الحكماء الذين عاشوا في القرون الاولى وورثت منهم اوروبا التمدن فلا حول ولا قوة الا بالله.

وفى ٢٢ ذى القعدة (٢٤ ابريل) وردت الاوامر من المشير ادهم باشا القائد العام الى النرفة السادسة ان تكون بمثابة الجناح الايسر للفرقة الخامسة وأن توالف الفرفة الحامسة القلب وعلى الجناح الايمن الفرقة الثالثة. وعلى هذا الترتيب قام الجيش العثماني زاحفاً الى الامام.

وفى منتصف الساعة الاولى من ٢٧ ذى القعدة — ٢٤ ابريل دخل الاى الفرسان الناث عشر والحامس عشر الى (تيرنافوس) . وكان مع هـذين الالاببن الهريق (جروميكوڤ باشا) الالمانى مدرب المدفعين بوضيفة مفتش على المدفعين فقط الا بوظيفة قائد كما زعمت بعض الجرائد الوربة يومئذ وعالى بعضها فقال ان قواد الجيش العثمانى كانوامن الالمانيين

والحال ان جميع القواد من القائد الكبير الى الجاويش من العُمانيين .

ومن جملة اسباب هذه الاشاعة وجود بعض مكاتبي الجرائد الفرنسوية وغير الفرنسوية {الذين لا يتحرون او لا يريدون ان يتحروا الحقائق} مع جيش اده باشا المحاط بضباط اركان حرب وقواد يحسنون التكلم ببعض الانمات الاجنبية فيسمعونهم وهم يتكاءون بعض الاحيان بتلك الانمات ويرونهم وهم في كسوتهم الجندية {ولا يخني ان كسوة الضابط والجندي العثماني الآن هي شبيهة بكسوة الالمانيين } فيظنونهم اجانب ويكتبون الي جرائدهم بدون ترو أو عن تعمد كما حصل في جنسية ادهم باشا بطل هذه الحرب حيث اخذت كل أمة تدعي نسبته لها فاصريكا ادعت بطل هذه الحرب حيث اخذت كل أمة تدعي نسبته لها فاصريكا ادعت نه امريكاني والفرنسويون ادعوا انه منهم وانه ولد في باريس والالمانيون ذهبوا الى انه جرماني الاصل مع ان الرجل عثماني ابن عثماني تركي ابن تركي مسلم ابن مسلم كما يظهر من ترجمة حاله .

وقد وجدت الجنود العثمانية المدينة خالية من السكان ما عدا بعض عيال اسلامية وثلاث من اليونانيين العاجزين الذين لم يقدروا على الفرار. وقد كان اليونانيون اطلقوا المسجونين في سجن المدينة وعددهم يزيد على ستين شقياً وسلموهم المسدسات فنهب هؤلاء الاشقياء ومن انضم اليهم اغلب الدكاكين والمنازل التي كانت خالية من أصحابها الفارين واضرموا النار في المدينة وذلك قبل احتلال الجنود السلطانية لها . وعند دخول الجنود قابلهم بعض الاشقياء المذكورين بطلقات المسدسات ولما رأواكثرة الجنود فروا فرار الآبق .

واسرعت الجنود العثمانية فاخمدت النار بعد مدة ساعتين وقد غنم المثماني كثيراً من المؤن والذخائر الحربية ومركبات النقل وعربات مدافع و٣٠٠٠ كيس دقيق وبقصمات وبنادق وكثيراً من كساوى الجنود الني وجدوها في الثكنة.

وبعد قليل حضر المشير ادهم باشا القائد العام الى (تيرنافوس) ولما دخل الى سراى الحكومة هناك رُفع العلم العثمانى المظفر على سارية البناء وعين احد الضباط محافظاً لمركز (تيرنافوس).

وبعد سقوط المدينة المذكورة تقهقرت قوى العدو الواقفة امام الفرقة الاولى الى الوراء خوفاً من انقطاع خط الرجعة عليها فنزلت هاته الفرقة الى السهل تحت قيادة قائدها الفريق خيرى باشا وانضمت الى باقى الفرق وعلى ذلك صدر أمر ادهم باشا بالزحف الى (الاريسا) فى اليوم التالى وهو يوم الاحد ٢٣ ذى القعدة – ٢٥ ابريل.

وقد قضى جيش تساليا العنماني ليلة ٢٥ ابريل في النقط المذكورة آتياً

المركز العام : في قايماق طائبي

الفرقة الأولى : « داماسي

« النانية : « سكومباه وتيرنافوس

« الثالثة : « قاءاق طاش

« الرابعة : « ملونا

الفرقة الخامسة : « موسالرودايلر

فرقة الفرسان : « تير نافوس

وقبل أن نذكر سقوط (لاريسا) لا بأس من أن نبين ولو على وجه الاجمال حركات فرقة الفرسان المستقلة المعسكرة في (اورمانلي) فنقول :

قامت الفرقة المذكورة من قرية اورمائلي مع شروق شمس السادس عشر من ذى القعدة (١٨ ابربل) ووصلت بعد ثلاث ساعات الى المركز العام ووقفت حسب أوامر ادهم باشا وراء البطاريات العثمانية الى المين فى سهل (الاصونيا).

ولما اخذ العدو بالتقهقر فى ١٨ ذى القعدة (٢٠ ابريل) مرت الفرفة المذكورة من مضيق (ملونا) ونزلت الى السهل وبعد ذلك أرسل الآلاى الثالث عشر منه الى الامام ليستطلع جهات (تيرنافوس) فعلم من هذا الاستكشاف الحربى ان مشاة العدو منتظرة ورود الجنود العثمانية فى انحاء (تيرنافوس).

وفى ١٩ ذى القعدة الموافق ٢١ ابريل زحفت فرقة الفرسات المذكورة مع الفرقة الحامسة الى الامام. وفي يوم السبت ٢٤ ابريل سار الألايان الثالث عشر والحامس الى الامام ولدى اجراء استطلاع حربى آخر ظهر ان اليونانيين قد اخلوا (تيرنافوس) وتقهقروا الى (لاريسا) وعلى ذلك دخل الفرسان ومعهم (جروميكوف) باشا المدينة المذكورة كا من ذكره.

\*

### ٢ - سقوط لاريسا

الزحف على لاريسا — الديناميت تحت الكوبرى — موت الامرائيلي — القاء القبض على القائل — دخول الفرسان الى لاريسا — الزينات التى اقامتها الجنود العثمانية — الهرج في لاريسا قبل الاحتلال — العنائم الحرية — عقاب من يساب وينهب — لم يتنبع الحيش العنماني العدو — حسن ساوك الجند العثماني

في يوم الاحد ٢٠٠ في القعدة (٢٥ ابريل) قامت فرقة الفرسان المستقلة من (تيرنافوس) وفرقة حتى باشا الخامسة من قرية (قازاقلر) قاصدتين مدينة (لاريسا) ووصلتا في منتصف الساعة الحادية عشرة قبل الظهر الى ظاهر المدينة.

وكاناليونانيون قبل ذلك بيوم واحد اخلوا سبيل المسجونين في سجون المدينة كافعلوا ذلك في (تيرنافوس) وكان عدده زهاء خميها ئة ووزعوا عليهم الاسلحة وتركوا المدينة وسكانها المسلمين والموسوبين تحت رحمة هؤلاء وفروا قاصدين (فرسالا) بعد ان امروهم أن يحرقوا المدينة . فاخذ الاشقياء المذكورون يعيثون فساداً وينهبون المنازل والمخازن ويسلبون الامتعة ولما اقبات الجنود العمانية صوب أشقياء اليونانيين بنادقهم عليها فامر (جروميكوف) باشا بالقاء قنباتين تمران من فوق المدينة وتقعان خارجها "جديداً لهؤلاء اليونانيين ولما رأى الاشقياء ذلك تركوا المدينة وركنوا الى الفرار .

وقد خرج مسلمو المدينة وسكانها الموسويون الذين كانوا حوصروا في احيائهم لاستقبال الجنود العثمانية . ولما قربت الايات القرسان من الجسر (الكوبرى) ورد أحد الموسويين الفقراء واخبر العثمانيين بأن اليونانيين وضعوا كمية وافرة من الديناميت تحت الجسر لينسفوه وقت مرور الجنود العثمانية منه وعلى ذلك سار بعض الجنود من كوبرى آخر صغير واخرجوا من تحت الكوبرى الكبير ثلاثة براميل ديناميت . وعند ذلك ظهر أحداليونانيين وصوب مسدسه على ذاك الموسوى والقاه صريعاً فتبط بدمه فقبضت الجنود عليه حالا وأراد (جروميكوف) باشا ان يعدم حياته رمياً بالرصاص ولكن لم يرض حقي باشا بذلك قبل أن يستأذن حياته رمياً بالرصاص ولكن لم يرض حقي باشا بذلك قبل أن يستأذن القائد العام . وقد أرادت الحكومة العثمانية مكافأة اسرة هذا المسكين الذي راح ضحية اخلاصه ولكن لم يوجد له اهل .

وبعد هذه الحادثة دخلت فرقة الفرسان وبعض جنود الفرقة الخامسة المشاة الى المدينة ووجدوها خالية خاوية من السكان الذين فروا عند ورود خبر اجتياز الجيش العثمانى الحدود. واما بقية الجيش فقد عسكر خارج المدينة وفى الليل زينت العساكر جميع مواقعها وصدحت الموسيقات واقامت الجنود من الالعاب مايدهش الالباب احتفالا بهذا النصر المبين وفى غضون ذلك وردت البشائر من الاستانة العلية بان جلالة مولانا السلطان الاعظم أحسن على المشير ادهم باشا القائد العام بوسام الامتياز وعلى قواد الفرق بالوسامات العثماني والمجيدي المرصع كما أنه انهم بالرتب والوسامات على كثيرين من الذين اظهروا بسالة وشجاعة وهمة في هذه الحروب.

وقد استولى الرعب على سكان (لاريسا) اليونانيين من ورود الجرحي بكثرة ووفود الجنود المنهزمة من الحدود وهم فى حالة اضطراب شديد حتى أنه لم يبق احد في المدينة بعد مدة من الزمن واحتشد الناس كلهم في المحطة فكان الانسان لا يسمع الاعويل الاطفال الضائمين عن أمهاتهم وولولة النساء اللاتى يفتشن على اولادهن بين هذا الجمع العظيم ولا يرى الا ضباطاً من غيركسوة وجنوداً من غير قبعات ورجالا يحملون امتعة المنزل وهم يهرولون نحو المحطة وقطارات السكة الحديدية تبارح الواحد وراء الآخر قاصدة ( فولو ) وعايها عشرات الالوف من الناس وقد رؤي كثير من الجنود ترمى النساء والاطفال من القطار حتى يركبوا مكانهم . وأما البرنس قسطنطين فقد سافر على آخر قطار قام من المدينة بعد ان دمر جميم ما في المحطة حتى لا يتمكن العثمانيون من استعمال شيء منها . وأول من فر من محطة (لاريسا) متطوءو الطليان الذين تحمسوا وتحملوا مشقة الحضور من بلادهم لنصرة اليونايين على العثمانيبن فلله درهم.

وقد غنم الجيش العثماني من اليونانيين ستة مدافع ضخمة من عيار ٥٠٠٥ سانتيمتر ، واربعة مدافع جبلية من عيار ٢٠٧ سانتيمتر ، وعشرة آلاف بندقية {جرا} ، وألني صندوق خرطوش وكثيراً من المؤن الحربية والدخائر والدقيق والحنطة والشمير والمضارب وملابس جديدة للجنود واجزاء طبية ووجدوا مستشني عسكري نقال بكل ما يلزمه .

وقد ترك اليونانيون في (لاريسا) اوراقاً كثيرة يظهر منها حركات الجيش اليوناني كما انهم تركوا خريطة اركان الحرب وهذا لايخني انه مناف للأصول الحربية حيث كان من اللازم حرق الاوراق حتى غير اللازمة جميعها قبل التقهقر وأخذ الحرط معهم ولكن الرعب الشديد الذي استولى على قلوب اليونانيين أنساهم كل شيء ما عدا الفرار.

وبعد احتلال المدينة تعين سيف الله باشا محافظاً لمدينة (لاريسا) كما أنه صدر امر من القائد العام للجنود بمنع النهب والسلب والتعدي على الناس ومن فعل ذلك يقع تحت طائلة قصاص الاعدام وقد اراد بعض الجنود سلب ما رأوه في احدى المخازن فصدر حكم القائد العام باعدامهم رمياً بالرصاص وبالفعل اعدموا في اليوم الناني أمام الجنود كلها وبعد هذا القصاص لم يحصل شيء من قبيل ذلك حنى انجلاء العثمانيين من تساليا .

وقطعت الجنود اليونانية التي تقهة رت الى (قرسالا) المسافة الموجودة بين المدينة المذكورة و (لاريسا) وهي (٤٠) كيلو متر في اربع وعشرين ساعة وهذا السيز يعد سيراً بطيئاً جداً الهرب المسافة المذكورة فلو أرسل ورآء جيش العدو فصائل لاتتبع الكانت نتيجة الانتصار أعظم وفوائده اكثر ولكن من الأسف ان الجيش العثماني لم يتبع العدو المنهزم واكتني بوضع ديادب وحراس على بعد كيلومتر مع انه كان من الضروري تتبع أثر العدو حتى لا يتمكن من جمع قواه والاستمداد على المقاومة في الخط الثاني من خطوط الدفاع . ولا يعلم أحد سبب اهمالي هذه القاعدة الحربية المهمة . وربما كان السبب ناشئاً عن قصد القائد اراحة الجنود التي عانت أشد وربما كان السبب ناشئاً عن قصد القائد اراحة الجنود التي عانت أشد المشقات في حروب المضابق قبل الزحف الى الجنوب . وقد نقل مركز المسكر العام من (الاصونيا) الى (لاريسا) .

أما سلوك الجنود العثمانية في المدينة وخارجها فقد كان على غاية ما يرام من التهذيب وحفظ النظام ولم يحصل ادنى شيء يكدر صفآء هذا الانتصار من نهب وسلب او تعد على السكان الذين اخذوا يرجعون الى منازلهم بعد ان تحققوا من حسن معاملة الجنود الفاتحة للأهالي واليك ما قاله المستركلافي بينهام مكاتب جريدة التيمس الخصوصي في كتابه المستركلافي بينهام مكاتب جريدة التيمس الخصوصي في كتابه المستركلافي بينهام مكاتب جريدة التيمس الحصوصي في كتابه المستركلافي بينهام مكاتب جريدة التيمس الحصوصي في كتابه المستركلافي بينهام مكاتب العربية التيمس الحصوصي في كتابه المستركلافي بينهام مكاتب التيمين العربية التيمين العثماني في تساليا .

« .... والأغرب من ذلك ساوك القروبين اليونانيين الحسن الفائق نحو العمانيين . نم لا شك بأن الحوف من جملة اسباب تلطف اليونانيين مع العمانيين ولكن لا يرتاب احد بأن سير الجنود الفاتحة السلمي هو السبب الأعظم لا يجاد التأثير الحسس في قلوب الاهالي حتى انه لم يمض قليل الا وعاد التجار اليونانيون والباعة والسكان الى مدنهم ومنازلهم كما ان بعض النظامات التي يحق للفاتح ان ينفذها حسب فن حقوق الدول لم تطبق ولم تنفذ وكان الجيش العثماني يشترى البقر والغنم وما يلزم للجنود من الاهالي ويدفع ثمنه على الفور» .

وحسبنا بهذه الشهادة الصادرة من رجل يحب الحق ويتكلم بالحقائق لا كبعض الجرائد الافرنسية التي كانت تسلك فى نقلها الاخبار فى هذه الحرب مسلك المبالغة والكذب والطعن والتشنيع حتى نفرت منهم قلوب المسلمين عموماً والعثمانيبن خصوصاً.

### ٣ - سقوط تريكالا

ترتيب الجنود بعد احتلال (لاريسا) -- سقوط (زارقوس) -- دخول الجنود العمانية الى مدينة (تريكالا) -- منشور القائد للاهالى -- قرار الزحف على الحرسالا) -- بعض حركات حربية -- ورود المتطوعين -- همةمواطنينا الموسويين

وفى اليوم الذى دخلت الجنود العثمانية (لاريسا) صدرت الاوامر من المشير ادهم باشا الى الفرق بانتظار أوامر الزحف الى الامام على الترتيب الآتى:

أولا — تتقدم الفرقة الاولى الى الغرب وتحتل ( زارقوس ) .

ثانياً - تعسكرالفرقة الثانية على يسار الفرقة الاولى لنجدتها .

ثَالثاً - تعسكر الفرقة الثالثة في جنوب لاريسا.

رابِعاً \_ تقف الفرقة الرابعة في مضيق ملونا.

خامساً – الفرقة الخامسة والسادسة توصلان (لاريسا) بالجناح الايسر وتعسكران على ستة كيلومترات الى الوراء شرقاً وغماً .

سادساً — تنتظر فرقة الفرسان امام الفرقتين الخامسة والسادسة وتعسكر على بعد كيلومتر واحد .

وقد اكلت هذه الترتيبات فى ليلة الرابع والعشرين من ذى القعدة ( ٢٦ ابريل )

وبناء على النرتيب المذكور آنفاً قام اللواء الاول من الفرقة الاولى

مساء الاثنين في ٢٤ ذى القددة (٢٦ ابربل) قاصداً (تريكالا) تحت قيادة الهير اللواء محمد طاهر باشا وفي اليوم الثاني مساء وصل اللواء الى مدينة زارقوس ووجدها خالية من قوى العدو فاحتلا دون ان يحرق خرطوشة واحدة وقضى الليل في المدينة المذكورة وفي يوم الاربعاء ٢٦ ذى القعدة (٢٨ ابريل) حضر الفريق خيرى باشا قائد الفرقة المذكورة ومعه اللواء الثاني وسارت الذرقة قاصدة (تريكالا) ووصلها في منتصف الساعة الثالثة ولم تصادف في طريقها احداً واحنلت الجنود المثانية المدينة بعد مناوشة طفيفة مع المسجوزين الذين اخلت سبيلهم الحكومة اليونانية كما فعلت في كل محل انجلي جنودها عنه ورفع العلم العثماني على سارية القلعة وأطلق واحد وعشرون مدفعاً اعلاناً بذلك.

وقد اصدر خيرى باشا قائد الفرفة منشوراً للاهالى الذين هجروا المدينة بالرجوع اليها وأمنهم على ارواحهم واموالهم كما انه أعلن بأن كل من عنده من المؤن الحربية والبنادق الني وزعتها الحكومة اليونانية عليهم قبل الاحتلال ولم يسلمها في اربعة وعشرير ساعة الى الجيش العثماني يعاقب عقاباً شديداً.

وقد كانت الحركات الحربية منذ اعلان الحرب الى سقوط (لاريسا) سائرة على غير انتظام والاوامر صادرة من غير ترو ولكن بعد سقوط المدينة المذكورة شكل قلم للمخابرات يوالف من اربع لجان كبرى واربع لجان صغرى مؤلفة من اقدر ضباط اركان الحرب الموجودين فى الجيش والبك يانها:

اللجنة الاولى — مأمورة بتدقيق التقارير الحربية الواردة من الفصائل الكبيرة ورسم مشروعات حربية يومية حسب المواقع التي يحتلها الجيش وتنظيم جداول القوه الموجودة وما يزم لها من المهات والذخائر وجمع المعلومات اللازمة بخصوص حركات المدو وسكناته ومقاصده اما بواسطة الجرائد الوطنية والاجنبية أو بواسطة الجواسيس وفصائل الاستطلاع وأخذ اقوال الاسرى وترتيب المشروعات اليومية حسب مواقع المعدو . ورجال هذه اللجنة الاولى هم : الميرالاي ثابت بك والقول اغاسى محمد على افندى واليوزباشي نورى افندى والملازم خالد افندى والملازم أني بدرى افندى وضابط صغير برتبة جاويش .

اللجنة الثانية – مأمورة بكتابة التقارير بشأن حركات الجيش السفرية حسب ما يأتيها من الاخبار من اللجنة الاولى والأوامر الواردة من الاستانة والتقارير الواردة اليها من اللجنة الثالثة وتقديم تلك التقارير بواسطة رياسة اركان الحرب العمومية الى القيادة العامة وتحرير الاوامر الصادرة منها (من القيادة) وتبليغها الى الفصائل.

ورجال هذه اللجنة هم: الميرالاي رضا بك والبيكباشي عزت بك واليوزباشيان رضا افندي وعوني افندي وضابط صغير برتبة جاويش.

اللجنة الثالثة -- مأمورة بأكمال ما ينقص من الجيش من رجال أوخيل ومناظرة المستشفيات لا يواء المرضى والضعفاء وترتيب وسائطالنقل لتأمين معيشة الجيش وتأسيس مخازن تحتوى على مهات المشاة والمدفعين والكساوى واخبار هيئة الادارة بكل ما يعمل من ذلك . ورجالها هم:

(١٩) -- حرب الدولة العنمانية واليونان)

القائمقام یاور بك والقائمقام محمود بك والبیكباشی عزت افندی والملازمان سرور افندی و توفیق افندی .

اللجنة الرابعة – مأمورة بامور الضباط الشخصية وبترقيهم ومكافأتهم ورجالها هم : القائمة حسن بك والقول اغاسى شوقى افندى وملازمان وجاويش .

واما اللجنة الاولى من الاجان الصغرى فهي مأمورة بترتيب ما يلزم للضباط التابعين للمركز العام .

اللجنة الثانيـة – مأمورة بفحص محررات المكاتبين الاجانب المرافقين للجيش.

اللجنة الثالثة – مأمورة بنظارة المحزرات الحصوصية والرسائل البرقية السرية الصادرة من الاستانة والذاهبة اليها.

اللجنة الرابعة - مأمورة بترتيب اشغال البريد والبرق.

وقد قرر القائد العام أن يسير الجيش العثماني الى ( فرسالا ) فى ٤ ذى الحجة (ه مايو) . وعلى هذا القرار صدرت الاوامر الى الفرق بالحركات الحربية المأمورة باجرائها وقد قسمت الفرق المسكرة فى ضواحي لاريسا الى قسمين فالقسم الاول أُمِرَ أن يزحف الى الجنوب ويحتل (فرسالا) والثانى أن يتابع السير نحو الشرق ويحتل ( فولو ) وقبل مباشرة هاته الحركات تقرر أن ترسل طلائع لاكتشاف أحوال العدو وقوته و مرفة النقط المحتل لها .

وعلى ذلك أرسلت كوكبة من آلاى الفرسان الخامس عشر الى

جهة فرسالا وكوكبة اخرى الى فلستينو .

وتبين من نتيجة الاستطلاع الذي قامت به الكوكبة الاولى انه لا أثر للمدو حتى فى المواقع القريبة من فرسالاً . وفد وجدت الفصيلة المذكورة اثناء سيرها مدفدين من عيار (١٠٠٥) سائتمتر تركهما اليونانيون وهم متقهقرون وكثيراً من المؤن الحربية .

وقد ظهر للفصيلة الثانية من الاستطلاع التي اجرته وجود قوى من العدو شمال فلستينو وكثير من المتاريس والاستحكامات .

وفى هذه الاثناء اخذ متطوعو الارنوود وكثير من الموسوبين الذين تطوعوا ليحاربوا عدو وطنهم من تلقاء انفسهم بالورود . وقد اظهر الموسويون فى السلطنة العثمانية عموماً وموسوى سلانيك خصوصاً من الحاسة الوطنية والميل الى التطوع ومواساة الجرحى الذين يرسلون الى الاستانة عن طريق الثغر المذكور واهدائهم الهدايا الثمينة والتبرع بالاموال الطائلة للاعانة العسكرية ما يحفظ لهم الفخر الى الأبد ويشكرون عليه ويذكرون دوماً بالثناء لاجله . ولاعجب فان الوطن واحد والموسوى هو عمانى كالمسلم لا فرق بين هذا وذاك وكلاها يتمتعان بخيرات هذا الوطن العزيز . فعمل مواطنينا الموسوبين هو عمل كل عاقل يحب وطنه ويدافع عنه وفق الله الجميع لما فيه خير الاوطان والبلاد آمين

# الباب التاسع

#### **→·j·**\* j·**→**

## ١ - ترتيبات الجيش اليوناني بعد سقوط تيرنافوس

مراكز الحبش اليوناني ليلة ٢٤ اريل - قرار المجلس الحربي اليوناني - هل قرار المجلس الحربي خط - تويين الحبيش اليوناني في ٢٥ ابريل - تعيين الحبرال (سمولنتسكي) قائداً على قوى (فاستينو) - الهياج في البلاد اليونانية - سقوط الوزارة اليونانية وتغيبر القواد - هل الفائد بخون ؟

ألف البرنس قسطنطين ايلة ٢٧ ذى القعدة ( ٢٤ ابريل ) مجلساً حربياً تحت رئاسته للبحث عما اذا كازيجب الدفاع عن ( لاريسا ) او اخلاؤها وجمع الجنود على خط الدفاع الثانى . وكان الجيش اليونانى و فنئذ نازلاً في النقط الله بية :

ا - كانت فصائل الميرالاي (كاكلامانوس) المؤلفة للجناح الأيمن في (ماكريكورى) وقد اختل نظامها واستولى الرعب على جنودها حتى لم يبق لقائدها امل بالاستفادة منها.

ب - كانت فصائل الجنرال ( ماكرى ) والميرالاي ( انتونياديس ) المؤلفة للقلب في ( لاريسا ) وقد اختلطت ببعضها اختلاط الحابل بالنابل

واختل نظامها .

ت - لواء الميرالاي (سمولنتسكي) المؤلف للميسرة كان امام مضيق (رفنی) ولكنه بعد انهزام الجنرال (ماكری) بقی جناحه الأیمن مكشوفاً وأضحی تحت خطر انقطاع الرجعة علیه.

وقد قر رأي المجلس المربى المذكور باتفاق الآرآء على اخلاء (لاريسا) وجمع الجنود فى السهل الكائن جنوب المدينة المذكورة والسير من هناك الى (ڤرسالا) والتحصن بها .

وقد كان هذا الانجلاء والتقهقر سباً للطعن بالبرنس ولى العهد وقامت قيامة الجرائد اليونانية والمتعصبة لها عليه حتى نسبوا له الجبن والحيانة مع أنه لم يعمل الا الواجب عليه لتخليص الجيش من الأسر المحقق اذ لو تأخر البرنس وجيشه في (لاريسا) ذاك النهار لكانت الجنود العثمانية أحاطت بالمدينة احاطة السوار بالمعصم وقبضت عليه هو وجيشه.

اما ما قيل من ان البرنس الموما اليه هو الذي امر الفرقة الأولى بالتقهقر من الحدود الى ( لاريسا ) فهذا خطأ أيضاً واليك البيان:

لما اخبر الميرالاي (مافروميكالي) قائدالفرقة الثانية الجنرال (ماكري) بتقهقر الجناح الأيمن اليوناني امر الجنرال المذكور فرقته (الفرقة الأولى) بالتقهقر أيضاً بدون تأخر وكان لوآء (ديمو پولوس) الموجود وقتشذ في مدينة (تيرنافوس) لم يدخل ميادين القتال . ويقول البيكباشي عثمان ثنائي بك في كتابه المسمى (واقعة دوموكو) صحيفة ١٥٣ من الجزء الثاني بخصوص

تقهقر الجنرال المذكور ما يأتى:

« ان امر الجنرال ماكري الذي اصدره بالتقهقر من غير ان تدخل جنود لوآه (ديمو پولوس) ميادين القتال لهو أمر يحار الانسان في كنهه . وكان الجنرال ماكري قبل يومين اعطى التعليمات اللازمة تميداً لهذا التقهقر الذي سبب اختسلال قوة الفرقة الأدبية . كيف لا تختل قوة الفرقة الأدبية والامر بالتقهقر على الصنة المذكورة يكنى لاضعاف قوة جيش عظيم وزعزعة اركانه لا فرفة واحدة . اذا يجب ان نبحث عن الحطوة الأولى لهزيمة تيرنانوس في التعليمات والأوامر التي اصدرها الجنرال ماكري تميداً لاتقهقر .

ويتضيح من ذلك ان المسئول عن انهزام الجيش اليوناني على الحدود وخصوصاً في القلب والجناح الأيسر هو الجنرال ماكري المذكور ليس القائد العام البرنس قسطنطين » انتهى .

ومما يثبت ما قاله البيكباشي الموما اليه كيفية وصول خبر رجوع الجيش اليوناني الي (لاريسا) وذلك ان الميرالاي (مافروميكالي) لما انهزم في واقعة (دايلر) أرسل رسالة برقية الي الميرالاي (سمولنتسكي) يقول فيسه انني انهزمت في واقعة (دايلر) فها أنا متقهقر الي (لاريسا) افعل كما فعلت . وقد مرت هذه الرسالة من (لاريسا) ذاهبة الي المحل الذي فيه الميرالاي المذكور . فذهب أحد مستخدى التلغراف وأخبر البرنس الموما اليه الذي ماكان يعلم شيئاً مما سبق ذكره .

وعلى حسب قرار المجلس المذكور توجهت الجنود اليونانية قاصدة

( ڤرسالا ) فى صباح ٢٢ ذي القعدة ( ٢٤ ابربل ) وعسكرت هناك منتظرة ورود الجيش العثمانى . وفى ٢٣ ذي القعدة ( ٢٥ ابريل ) وصل البرنس قسطنطين وأمر بالترتيبات الآتية :

ا — توضع خمس أورط ( افزون ) وبطاريتا مدافع جباية وأخرى سهلية على هضاب الشاطئ الايمن من نهر (چنارلي) .

ب – يقسم الجزءالأكبر من الجيش المجتمع جنوباً على الشاطئ الأيسر من النهر المذكور على فرقتين كل منهما تتألف من لوائين .

وفى مساء ٢٤ ذى القعدة ( ٢٦ ابريل ) قرر اركان حرب الجيش اليونانى ارسال قوى كافية الى (فلستينو) ليحافظوا على مدينة (فولو). فلو تتبعت الجنود العثمانية العدو قبل اليوم المذكور لكانت احتلت (فولو) و ( فلستينو ) بسهولة حيث لم يكن فيهما الا بعض الجنود اليونانية الذين التجأوا اليهما بعد انهزامهم من (لاريسا).

وبناءً على القرار المذكور تألف لوآء من بعض الأورط الموجودة في (فرسالا) وارسل الى (فلستينو) تحت قيادة الجنرال (سمولنتسكي) بمأمورية الدفاع عن المدينة المذكورة وقد صرح له القائد العام ان يتقهةر الى (هالميروس) اذا هاجمه العثمانيون ولم يقدر على مقاومتهم.

وقد حصل على اثر اخلاً ، (لاريساً) فى البلاد اليونانية عموماً وفى عاصمتها خصوصاً هياج شديد وكان الرأى العام يناقش الحكومة الحساب وينسب هذا الانهزام الى عدم كفاءة قواد الجيش واركان حربهم لادارة حركات الحرب . فعزلت الحكومة الاميرال (ساختوريس) قائد أسطول

الشرق ارضاءً للرأى العام وعينت بدلاً عنه الاميرال (سته ماتلاوس). وولت الميرالاي (سمولنتسكي) رئاسة اركان الحرب<sup>(۱)</sup>.

وفى ٢٥ ذى القعدة (٢٧ ابريل) نهب عامة الشعب مخازن السلاح فى (بيره) و (آثينا) واضحى مركز العائلة المالكة والملك حرجاً جداً وفى ٢٧ منه (٢٩ ابريل) سقطت وزارة (دلي ياني) الذي كان بعد هزيمة (تيرنافوس) توسل الى سفرآء انكاترا وفرنسا وروسيه بأن يتوسطوا لعقد الصاح وتربع الموسيو (رالى) في دست الوزارة وأقيل بعض القواد وضباط اركان الحرب من مناصبهم وخلفهم سواهم. وهذاعين ما حصل في الحرب الروسي العنماني سنة ١٨٧٧ بعد اجتيار الروس (الطونه) فعزلت الحكومة العنمانية السردار عبد الكريم باشا ولم تلبث ان عزلت خلفه محمد على باشا وعينت سليمان باشا في المنصب المذكور . ويعد هذا النغيير في عرف أصول الحرب خطأ عظيماً ربما انتج هزيمة كبيرة تقضى على الجيش بأجمعه لان القائد حتى يتخلص من المدئولية واكن القائد الجديد ربما وقع فى خطأ يظنه صواباً لأول وهلة فيتسع الحرق على الراقع ويتطاير شرر الشر . واما ما يقال من ان بعض القواد يخونون وطنهم فيبيعون ذمتهم الى عدوهم ويسلمون جيوشهم له فهذا قلما يحصل اذالم اقل أنه يستحيل وقوعه أذ لا يخنى ان القائد اذا توصل الى قهر عدوه يكتسب الفخر ويصعد الى اوج

<sup>(</sup>۱) وقد تعين الميرالاي (سمولنتسكي) فيما بعد قائداً على قوى ( ڤاستينو ) فيخلفه في منصبه الميرالاي ( ماستراپاس ) .

العلى ويغتنى من احسان حكومته له بمكافأة عظيمة ويشتهربين الامم ولايذكر اسمه فى ناد الا والتعظيم رفيق له كما حصل ذلك للمرحوم الغازى عثمان باشا بطل ( پلفنا ) (١) مختار باشا بطل ( قارص ) وادهم باشا بطل الحرب التي نحن بصددها .

فكيف يعقل ان قائداً عاقلاعظيماً يخون وطنه لاجل بعض دريهمات فيضيع شرفه ويبقى طول عمره مهاناً ذليلاً حقيراً لا يذكر اسمه الا واللعنات وراءه هذا اذا تخلص من العقاب الصارم الذى ربما أودى بحياته.

اما الوزارة اليونانية الجديدة فانها قررت الاستمرار على الحرب مغترة بأقوال البرنس قسطنطين وقواد الجيش .

۲ — لزوم تتبع الظافر للعدو المنهزم
 اندهاش اوروبا من عدم تتبع الحيش العنماني للعدو

نرجو الآن القارئ أن يسمح لنا بانتقاد وقوف الجيش العثماني بعد هذا في انحاه (لاريسا) مدة اربعة ايام وهو لم يأت في خلالها بحركة حربية ماذا كان ينتظر هذا الجيش الظافر؟ أورود المدد اليه؟ . . مع أنه ليس هو في حاجة له لان الفرق كانت مجتمعة وقت احتلال (لاريسا) بالقرب منها . ام كان يريد ان تستريح الجنود مما قاسته في حروب المضايق؟ كلا:

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب (دفاع (باثنا). (۲۰ — حرب الدولة العثمانية واليونان)

قال الامبراطور الوليون بونابارت الاول (ان الجنود الظافرة المهوكة تستعيد قواها وراحتها كلما تقدمت شبراً في بلاد العدو المهزم). نهم انطبق هذا المثل الحربي على جنودنا ولكن معكوساً اذ ان هذا الجيش الظافر بدلا من أن يزحف الى الامام ويستنيد أولاً من تحمس جنوده الابطال الذين ثملوا بخمرة النصر ونسى افرادهم انتعب وماقاسوه من المشاق مدة اسبوع كانوا لا يطلبون الا الهجوم على المدو ليفتحوا بلاده من الهرج والمرج الواقعين بصفوف العدو بعد الانهزام قبل أن يا شعثه ويقف له والمرج الواقعين بصفوف العدو بعد الانهزام قبل أن يا شعثه ويقف له بالمرصاد ضرب المضارب والحيام في سهول (لاريسا) واقام هناك مدة الربعة ايام لم يعمل في اثنائها حركة حربية سوى زحف الفرقة الاولى على اربعة ايام لم يعمل في اثنائها حركة حربية سوى زحف الفرقة الاولى على (تربيكالا).

ولو فرضنا أن الجنود تعبت تعباً لا يمكن معه ان تستمر على السير والضرب والطعان فأظن ان استراحة يوم واحدكافية لهذا الجيش المنتصر. وقد أدهش وقوف الجيش العثماني المدة المذكورة بلا عمل العالم عموماً ورجال الحرب في اوروبا خصوصاً مع كل ذلك نقول ولا هوادة في الحق ان هناك سبباً اجبارياً اضطر القائد العام ادهم باشا الى المكث في (لاريسا) المدة المذكورة والا فلا يعقل ان قائداً عظيماً مشهوراً عالماً بفنون الحرب مثل ادهم باشا يصدر منه خطأ مثل هذا .

# الباب العاشر

#### **→**

## ١ -- استئناف السير الى الامام وواقعة (قلستينو) الاولى

بلفنا الثانية — سير الفرسان للاستطلاع — مناوشة الفرسان مع اليونان — رجوع الفصيلة — ورود المدد الى الجنود العثمانيـة — زحف الجنود ثانياً على ( فلستينو ) — هجوم الفرسان — تقهقر الجنود العثمانيـة — الحسائر — روتر وهافاس — هل كانت واقعة ( فلستينو ) الاولى موجودة في الشروع ادهم باشا الحربي؟ — قرار اركان الحربالعثماني — وصول الفرقة الاولى الى قرب (فرسالا) — استطلاع حربي .

وبعد هذه المدة حصلت واقعة ( فلستينو ) الأولى . وهذه المدينة

واقعة على هضاب مرتفعة وعرة ومحصنة تحصيناً متيناً بالاستحكامات والمتاريس والقلاع بحيث كان يستحيل على اى قوة كانت الاستيلاء عليها واخذها وكان بعض القواد يسمونها (بلقنا) الثانية . ولم يكن القائد العام ادهم باشا ينوى سوق هذه الحملة التي لم تفلح فيها الفصائل العمانية ولم يدر حركاتها منفسه واليك البيان:

في ٢٥ ذي القعدة (٢٧ أبريل) في منتصف الساعة التاسعة قبل الظهر

سار الای الفرسان الرابع عشر والثالث عشر وبعض مدافع من المدفعية الراكبة تحت قيادة سليمان باشا قائد فرقة الفرسان المستقلة وآلای من المشاة علی طريق (لاريسا - فولو) ليستطلع قوة الاعداء فی الطريق المذكور و يحتل القری والمدن التی يجد الجنود اليونانية قد انجلت عنها وعند الغروب وصل الی قرية (ريزوميلو) القريبة من (فلستينو) دون ان يری فی طريقه اثراً للعدو وترك الای المشاة تحت قيادة الميرالای ابراهيم بك بين القرية المذكورة وقرية (جرلی). وقد اخبر بعض سكان القرية المذكورة القائد بان اليونانيين قد انجلوا عن (فلستينو).

وعليه اخذت الفصيلة المؤلفة من الفرسان بالسير قاصدة المدينة ولم تقطع مسافة نصف ساعة الا وقد ظهر العدو بغتة وصوب نيرانه من الجبهة على طليعة الفصيلة وفي الوقت نفسه ظهرت النار من الغابة الكائنة على يمين القرية أيضاً.

ولما رأى سليان باشا ذلك وضع الألاى الثالث عشر على الجبهة والألاى الرابع عشر على الجناح الايمن وبطارية المدافع وراء القلب بقليل وأراد أن يقابل المدو بنيرانه ولكنه لما علم ان لدى العدو زهاء سبعة آلاف من الجنود وكثيراً من المدافع وانه متحصن وراء الاستحكامات والمتاريس امر القصيلة بالرجوع فاخذت بالتقهقر بانتظام حتى انضمت الى آلاى المشاة الذى كان بقي وراء قرية (ريزوميلو) بنمانية كيلو مترات . وفي اليوم الثاني تقهقرت الفصيلة الى الوراء واحتلت موقعاً يمكنها المدافعة فيه امام القوى اليونانية الكثيرة ريبما يأتيها المدد وأوامر القائد العام . وقد خسرت الجنود

العُمَانية بهذه الحملة اربعين رجلا بين قتيل وجريح.

ولما أبلغ هذا الحبر الى المشير ادهم باشا ارسل فى الحال ألاياً من المشاة وبطارية مدافع سهلية تحت قيادة امير اللواء نعيم باشا . ووصلت هذه الفصيلة الى القرية الموجودة بها الفصيلة الاولى وانضمت اليها وتقرر ان يستطلع فى بادئ الامراستطلاعاً بسيطاً ليعرف قوة العدو حول (فلستينو) وتدرس احوال الاراضى هناك . وقبل العصر قامت الفصيلتان قاصدة (جرلى) ووصلتها بعد ساعتين وقضت تلك الايلة هناك .

وفي اليوم الثاني في ٢٧ ذي القعدة (٢٩ ابريل) بينها كان قائدا الفصيلتين يرتبان فصيلة استطلاع حسبها تقرر ورد الميرالاي محمود بك مختار نجل الغازى مختار باشا . وعلم منه ان الجيوش المثمانية آخذة بالاجتماع في قرية جنوبي (لاريسا) وانهم على وشك الزحف الى (فرسالا) . ثم قال بانه لا يظن وجود قوى كثيرة من العدو حول (فلستينو) كما قيل لذلك لا يرى لزوماً لارسال قوة للاستطلاع خوفاً من فوات الوقت النمين وعلى هذا الرأى توجهت الجنود وقت الزوال قاصدة (فلستينو) على الترتيب الآتي :

ا – توجهت ثلاث اورط من المشاة وألاى الفرسان الثالث عشر وثلاث كوكبات من ألاى السادس وبطارية المدافع الرآكبة تحت قيادة أمير اللواء سليمان باشا على آكمات الجناح الأيمن .

ب – سار ثلاث اورط ونصف من المشاة وألاى الفرسان الرابع عشر ومعهم بطارية من المدافع السيارة على الجناح الايسر .

ووصلت الفصيلتان بعد العصر الى قرب (فلستينو) وقضتا تلك الايلة على بعد ثلاثة كيلو مترات من المدينة .

وفى اليوم الثانى ٢٨ ذى القعدة (٣٠ ابريل) صباحاً ابتدأ القتال مع العدو وتقدمت بعض اورط المشاة تحت قيادة ابراهيم بك الى الهضاب المشرفة على قرية هناك واحتلت القرية ايضاً وعندئذ اخذ محمود بك مختار كوكبتين من الفرسان (٧٠ فارساً) وهجم بشدة على جناح العدو الأيمن وكان هؤلاء الفرسان فى نشاط وسرور وقد زاد هذا النشاط والانشراح خطبة الميرالاى الموما اليه الذي ألقاها على الجنود قبل الهجوم والبك صورتها:

« ايها القرسان ! هؤلاء اليونانيون نائمو اللبن الذين يرمونكم بالرصاص كانوا تابعين لنا كما انهم تربوا ونشأوا في نعمتنا .

« دعوهم يتشدقوا بعبارات الغرور كما يريدون فانهم لا يمكنهم الوقوف امام سيوفكم البتارة. والآن ايها الاسود سنغير عليهم ونريهم شجاعة ابطالنا العثمانيين »

وقد استمر الفرسان بهجومهم هذا تحت مطر من الرصاص حتى لم يبق بينهم وبين العدو الاخطوات وهناك نزل الفرسان من خيلهم واخذوا يرمون العدو ببنادقهم صدراً لصدر وكاد هؤلاء الاسود ان يطردوا العدو الن المتراس ويحتلونه ولكن ظهرت بفتة ناز حامية من الجنب فاضطر مفرسان العثمانيون الى التقهقر بانتظام الى الوراء .

أما النصيلة الثانية فانها حاربت حربًا شديداً على الجناح الأيسر ولم

تقدر على التقدم لتكاثر ورود المدد الى العدوالمتحصن ورآء الاستحكامات والمتاريس على قم الهضاب بينما كانت جنودنا في العرآء لا يقيها شيء من رصاص العدو المنزايد تهطاله.

ولما لم تفلح هذه الحملة رجعت الفصيلتان فى الساعة الثالثة بعد الظهر الى قرية (جرلى).

وقد كانت خسائر جنودنا فى ممركة ( ڤلستينو ) الأولى مائة قتيل ومائتى وعشرين جريحاً وخسائر اليونانيين أقل من ذلك لاختفائهم ورآء الاستحكامات والمتاريس كما مر ذكره .

وهنا استميحك أيها القارىء بأن أذكرك برسائل روتر وهافاس البرقية التي وردت الى مصر بعد المعركة قائلة بأن الجنود اليونانية أبادت من الجنود العثمانية في المعركة الأولى من وقائع (فلستينو) نيفا وسبعة آلاف فارس. فلة درهاتين الشركتين فانهما قطعتا شوطاً بعيداً في مضمار المبالغة حتى كاد يكون كذباً صراحاً. ويعجب الانسان لما يرى شركة برقية اخبارية ترسل على جناح اسلاكها خبراً مصدره البلاد اليونانية من غير ان تتأكد حقيقته ولو تفكر مديرو الشركتين المذكورتين قليلاً لعلموا فساد الاشاعة المذكورة من أمرين:

أولاً – ان عدد مجموع الفرسان فى فيالق أدهم باشا وفيه الفرقة المستقلة ما كان يتجاوز ألفاً وخمسهائة فارس.

ثانياً – كان عدد آلايات الفرسان التي أرسلت الى جهة ( فلستينو ) ثلاثة يتألف كل آلاي من مائة وعشرين فارساً فيكون مجموعهم ثلاثمائة وستين فارساً منهم (٧٠) فارساً أغاروا الغارة الشهيرة تحت قيادة محمود بك مختارالتي كبرتها الاوهام اليونانية حتى جعلتها واقعة قتل فيها (٧٠٠٠) ؟؟ ولقائل ان يقول ربما تمني الشركات البرقية بسبعة آلاف رجل مشاة وفرساناً فالجواب ان عدد أورط المشاة التي حملت على ( فلستينو ) في المعركة الأولى كانت ستة فقط تتألف كلها من ألفين وأربعائة محارب فأين هذا العدد مما زعمته الشركات البرقية ؟

أما الواقعة المذكورة فانها وان تكن عملاً حربياً مها الا انهاكانت لا فائدة منها الا للاستطلاع ويمكن ان يقال انها حركة حربية غير منتظرة لعدم وجودها في مشروع أدهم باشا الحربي .

وقد ظهر ان العدو لما رآى ورود الجنود العثمانية من جهة (فلستينو) ولم يحصل هجوم على (فرسالا) أرسل اكثر قواه الموجودة فى المدينة الثانية الى الأولى حسب طلب الجنرال (سمولنتسكى) وقوى جنوده الموجودة هناك بهذا المدد العظيم حتى امكنهم مقاومة الفصيلتين المذكورتين لذلك تقرر لدى اركان حرب المشير ادم باشا ان تهجم الفيالق العثمانية فى ؛ ذى الحجة (ه مايو) على المدينتين المذكورتين فى آن واحد لاشغال الجنود الموجودة فيهما.

وعملاً بهذا القرار سار فى ٢٩ ذى القعدة (١ مايو) من (لاريسا) ألايان من المشاة وبطاريتان من المدافع السيارة تحت قيادة حتى باشا قائد الفرقة الخامسة الى (جرلى) وانضمت الى القوى التى تقهةرت من ( فلستينو ) فكمل بذلك عدد الفرقة الخامسة المذكورة . وقامت الفرنة الاولى من (تريكالا) فى الساعة السادسة صباحاً يوم الجمهة فى ٧ ذى الحجة (٣ مايو) فاصدة الجنوب ومرت من مدينة (كارديتسا) ووصات مساء اليوم الثانى الى الجهة الغربية من مدينة (فرسالا) وعسكرن ترب محدة هناك منظرة اوامر القائد العام بالزحف على المدينة.

وفى ١ ذى الحجة (٢ مايو) ارسل قائد الفرقة الخامسة فصيلة استطلاع على هضاب (فلستينو) واخرى الى طريق (فولو) وعرف من هذا الاستطلاع ان ميهنة العدو اقوى من ميسرتها وان قوته فى الجناحين تبلغ زهآء خمسة عشر الف محارب.

### → 100mm - 1

### ٧ – واقعة (فرسالا)

أهمية ( ڤولو ) -- احتماع الفرق فى جنوب ( لاريسا ) قبل الزحف -- مواقع الحيش العثماني فى ليلة ؛ ذي الحجة (ه مايو) -- الزحف على ( فرسالا ) -- سقوط المحطة -- مواقع الحيش العثماني ليلة ه ذي الحجة ( ٦ مايو ) -- سقوط ( قرسالا ) -- الغنائم الحرية -- خسائر الطونين -- سفر الفرقة اثنالثة الى (قاستينو ) ورجوعها ثانياً -- وصول الفرقة السابعة الى ( لاريسا ) -- وصول مستشفى البنك العثماني -- نتيجة عدم تأثر الحجود العثمانية لاهدو

لا يخفى ان (فولو) هو الثغر الوحيد الذى ترسل منه الجنود الى الحدود عن طريق السكة الحديدية. وبعد تقهقر الجيش اليونانى الى هضاب (٢١ – حرب الدولة العنانية واليونان)

(سينوسه فالو) الكائنة شمال (فرسالا) صارت هذه المدينة و (فلستينو) مجتمعين للجنود اليونانية . وتتصل هاتان المدينتان ببعضهما بواسطة سكة حديد طولها ثلاثون ميلاً .

وبما ان سقوطهما بين ايدى العثمانيين يستوجب سقوط (فولو) الثنر الوحيد المتخذ مخزناً لاذخائر والفلال والجنود التي ترسل الى ساحات القتال حصن الاعداء الآكام الكائنة شمالى المدينتين المذكورةين ووضعوا في (فلستينو) قوة تتألف من اربعة عشر ألف محارب تحت قيادة الجنرال سمولنتسكي) والجنود الباقية عسكرب في (فرسالا) تحت قيادة ولى العهد مباشرة.

قلنا آنفاً انه تقررانرحف على (فرسالا) فى ؛ ذى الحجة (ه مايو) وان الفرقة الأولى وصلت فى ٢ منه (٣ مايو) الى ضواحى المدينة المذكورة وعسكرت على اليمين. وقد صدر أمر القائد العام الى حتى باشا قائد الفرقة الحامسة المعسكرة امام (فلستينو) ان يهجم عليها فى اليوم المذكور ليكون الزحف عاماً.

وكانت الفرقة انثانية قد سارت فبل الرحف على (فرسالا) الى جنوب (لاريسا) قليلا وعسكرت قرب قرية هناك على يمبن الفرفة السادسة منتظرة حلول اليوم المقرر للهجوم على المدينة المذكورة المؤلفة للخط الثانى من خطوط دفاع العدو.

وقامت الفرقة الثالثة من قرية (قيماق طاشى) فى ٢٥ ذى القعدة ( ٢٧ ابريل ) ووصلت الى قرب قرية (نبيلر ) الكائنة جنوب (لاريسا )

وعسكرت هناك.

ووصلت الفرفة الرابعة الى (لاريسا) فى ٣ ذي الحجة (٤ مايو) لتكون ردأ للجيش. اما الفرقة السادسة فانها بقيت فى المدينة المذكورة الى ٢٦ ذى القعدة (٢٨ ابريل) ولما صدر أمر ادهم باشا بأن يكون الزحف فى ٥ مايو اتت هذه النرقة الى جنوب (لاريسا) وعسكرت هناك غربى الفرقة الثائة وعلى طريق (چورماقلى).

وأما فرقة الفرسان المستقلة فانها بعد ما تم ورود فصائلها التي كانت أرسلت الى ( فلستينو ) و ( تربكالا ) عسكرت ورآء الفرق الثانية والثالثة والسادسة .

وفى ليلة ؛ ذى الحجة ( ه مايو ) كانت فرق الجيش العثماني المأمورة بالهجوم على ( فرسالا ) نازلة في النقط المذكورة اعلاه على الترتيب الآتى :

المركز العام: في (لاريسا) « الفرقة الأولى »

ا اورطة مشاة المراكبة المراكب

« الفرقة الثانية »

الى الفرب (الاريسا) الم الورطة مشاة فرسان الله فرسان الم الفرب الم الفرب الم الموادية فرسان الم الموادية فرسان الم الموادية فرسان الم الموادية فرسان المواد

« الفرقة الثالثة »

الى الشرق (كريسا) الم بطاريات راكبة الى الشرق المجلية الى الشرق المحلية فرسان

« الفرقة الرابعة »

الاريسا) اورط مشاة فى (الاريسا) المطاريات راكبة المرايسان

د الفرقة الخامسة »

« الفرقة السادسة »

فرقة المرسان المستقلة »
 ل ١٣٠ بلوك فرسان
 في جنوب لاريسا

۱۱ بطاریه راکبه

« احتياط الطوبجية » الما السبكة

ر ۳ بطاریات راکبه ۲ « من طراز (اوبوس)(۱)

في لاريسا

وقد ظهر من نتيجة استطلاع قام به الميرالای سامی بك رئيس اركان حرب الفرقة السادسة في ۲۸ ذی القعدة (۳۰ ابريل) ان العدو متحصن على الهضاب الكائنة شمالي فرسالا.

وفى يوم الاحد ؛ ذى الحجة (ه مايو) قبل شروق الشمس زحفت الفرقة الثانية والثالثة والسادسة الى الامام تتقدمهم الطلائع .

وقد وصلت الفرقة السادسة الساعة العاشرة قبل الظهر الى هضاب

<sup>(</sup>۱) ترمى المدافع المسهاة ( اوبوس ) قنابل ذات اقواس عالية اى انه اذا كان العدو كامناً وراء مواقع مرتفعة فهذه المدافع ترمي القنبلة فنقع في المحل المطلوب بعد ان تعمل قوساً فى الهواء . وهي من عيار ١٢ سائتمتر و نصاتها اصغر من المدافع الاعتيادية

تكه المتحصن فيها العدو وبعد حرب دامت ساعتين طردت الجنود اليونانية منها واستولت عليها .

اما الفرقة الثالثة المؤلفة للجناح الايسر فقد حاربت العدو على طول سيرها وطردته من طريقها ووصات الى هضاب تكه المذكورة وعسكرت على يسار الفرقة السادسة وشاركتها في محاربة اليونانيين.

وقد تقهقر اليونانيون من الهضاب امام العثمانيين بانتظام تام الى ان وصلوا الى سهل فرسالاً. واما الفرق العثمانية الثلاث فقد وصلت بعد الظهر الى الحضاب المتاخة السهل المذكور من الجنوب ووقفت على الترتيب الاتى منتظرة الاوامى:

الفرفة السادسة المؤارة للذلب على الهضاب الكائنة شرق قرية تكه وامام (فرسالا) تماماً.

الفرفة الثالثة: على الجناح الايسر.

الفرفة الثانية: على الجناح الايمن وبقربها فرفة الفرسان المستقلة. الفرقة الاولى: كانت معسكرة فى السهل غربى المدينة امام محطة مناك.

وبعد هذه النرتيبات حضر المشير ادهم باشا القائد العام الى الاماكن النازلة بها الفرقة السادسة واعطى الاوامر بالهجوم على المدينة . وعلى ذلك نزلت الفرقة السادسة من الهضاب الى السهل واشتبك جميع جنودها مع العدو الذى كانت قواه تبلغ نيفاً وعشرين اورطة مشاة وست بطاريات مدافع . و من نم انزات البطاريات العثمانية الى السهل واخذت ترمي

القنابل على العدو بشدة.

وقد نزل اللوآء الأول من الفرقة انثائة من الآكام الكائنة شرق المدينة وقطع الاسلاك البرقية وخرب السكة الحديدية.

وفى الساءة السادسة أي قبل المنرب ظهرت علامات الانهزام والتقهقر على العدو الذي دافع أربع ساءات وفى الساعة السابعة كرراجها الى ( فرسالا ) ودخلت الجنود السلطانية محطة المدنية .

وقد قضى الجيش العنمانى ليله ه ذى الحجة ( ٦ مايو ) امام محطة ( ياسساماجولا ) وعلى الهضاب على الترتيب الآتى :

مركز القائد العام : في (تكه)

الفرقة الأولى : « هاجي باشي

« الثانية : « در يسكولي

« الثالثة : « تاتاري وباساماجولا

« الرابعة : « على طريت چور ماقلى

« السادسة : بين محطة (فرسالا) و (قاسيلي)

فرقة الفرسان المستقلة : في (جوسكوناري)

احتياط المدفعين : في (تكه)

وفى اليوم الثانى قبل شروق الشمس زحف اللواء الاول من الفرقة السادسة تحت فيادة امير اللواء حسن تحسين باشا قاصداً المدينة وصادف في طريقه ساقة الجيش اليوناني واخذ يحار به وبعد مدة قصيرة دخل اللواء المذكور مدينة (فرسالا) واحتاباً. وسارت بعض الفصائل

للخفر الى الجنوب بمسافة ميل عن المدينة.

وقد غنم الجيش العنمانى هنا اربعة مدافع وكثيراً من الدخائر والمؤن والاسلحة والبنادق ووجد فى المنزل الذى كان يقطنه البرنس قسطنطين ولى عهد ملك اليونان وقائد الجيش العام صناديق فيها ملابس البرنس المذكور واوانى الأكل الحاصة به واسر من الجنود اليونابة ستون جندياً. وقد وجد الجيش العنمانى المدينة خالية من السكان والمنازل والدكاكين مفتحة الابواب مما يدل على ان فرار اليونايين كان ممزوجاً بالرعب والفزع الشديد.

وقد قتل من الجنود العثمانية في هذه المعركة ثلاثون وجرح مائة وخمسون . وكانت خسائر اليونانيبن نفرب من هذا العدد ايضاً .

وبعد احتلال المدينة نزات الفرقة الثالثة والثانية الى السهل وعسكرتا هناك موقتاً. والجنود الني حاربت فى هذه الواقعة هي جنود الفرقة السادسة فقط. وبعد استراحة يوم واحد صدر الأمم الى الفرقة الثالثة بالسير شرقاً لقطع خط الرجة على اليونانيين المدافعين فى (هلستينو) فسارت ووصلتها فى اليوم الثانى ولكنها وجدت المدينة محنله بجنود الذرقة الحامسة فرجعت الى فرسالا.

وكانت وصلت قبل المعركة المذكورة أى فى ٤ ذى الحجة (٥ مايو) الفرقة السابعة تحت قيادة الفريق حسنى باشا الى لاريسا لتؤلّف الردأ (الاحتياط) كما أنه كان وصل قبلها أى فى ٢٨ ذى القعدة (٣٠ أبريل) الى المدينة المذكورة المستشفى الذى ارساته جمعية الهلال الاحمر. وهومؤلف

من رئيس وستة اطبآء وستة مساعدين وكثير من الادوية العابية والعقاقير وماثتى سرير وما يلزم لها. وهذا المستشنى نأسس بهمة السير ادجار فنسنت مدير المصرف العثماني اذ ذاك وعلى نفقة المصرف المذكور وقد خدم هذا المستشنى الجيش العثماني خدمة تذكر بالشكر فانقذ حياة كثيرين من الجرحى العثمانيين وكان ينتقل مع المركز العام أينما سار.

وهنا نعيد ما قلناه بخصوص التقاعد الذى حصل بمد سقوط ( لاريسا ) اذ استراح الجيش احد عثمر يوماً بعد احتلال ( ڤرسالا ) بدلا من ان يتبع الجنود اليونانية الفارة حتى لا يمكن العدو من جمع شمله ويقول بعض الضباط الذين دونواكتاً في هذه الحرب مشل عثمان ثنائى بك وغيره من العثمانيين أن بقآء جيش ادهم باشا امام (دوموكو) من غير ان يهم عليها طول هذه المدة ناشيء عن انتظاره ورود بقية الأورط والجنود المنفرفة في انحآء البلاد المفتتحة ويستدلون على ذلك بنزول عدد جنود الجبش المحارب بعد واقعة (فرسالا) من (٧٠٠٠٠) الى ( ٣٠٠٠٠) وفي الحقيقة ان الجيش العُماني بعد المعركة المذكورة تنازل عدده تنازلاً بيناً بحيث أضحى عدد الرجال المحاربين أفل من عدد جنود المدو انرك جنودكثيرة لمحافظة البلاد المفتتحة ولانتأتى الاغارة على مواقع مستحكمة كحصون (دوموكو) بالقوة المذكورة. لذلك اخذ أدهم باشا ينتظر اجتماع الجيش. وقد آخذ الكتاب الحربيون القائد المشار اليــه على أمر آخر وهو ان القاعدة في الجيوش الاوروبية ان يخصص جندي ا \_ كل ثلاث افراس من الافراس التي تحمل الذخائر واما في الحملة على البلاد ( ٢٢ - حرب الدولة العمانيه واليونان )

اليونانية فقد خصص لادارة كل حصان جندى أو جنديان. هذا مايقوله بعض المؤرخين. ومها كانت الاسباب الداعية لذلك مهمة فانها لا تكون حجة لاجرآء هذا الفلط العظيم الذي كانت نتيجته ان جمع العدو جنوده على هضبة (دوموكو) وحصنها تحصيناً محكماً.

#### 

## ٣ – معركة ( قلستينو) الثانية

ترتيب سيرالموقة الحامسة — سقوط المواقع الامامية — ( بلاوتيه ) واهميتها — سقوط خطوط الدفاع الثانية — قصد قائد الهرقة من الزحف على ( فاستينو ) — سقوط لمدينة — خسائر العلرفين — اخلاء اليونانيين ثغر ( ڤولو ) — ورود بعثة باسم قناصل الدول — نزول الفرتة الثالثة الى سهل (ڤولو)

وفى ٤ ذى الحجة (ه مايو) سارت الفرقة الخامسة تحت قيادة حقى باشاهن (جرلى) على الترتيب الآتى قاصدة ( فلستينو ) :

أولاً - يقوم بلوك الفرسان النابع للفرقة المذكورة باستطلاع جناح العدو الأيمن .

ثانياً - يهجم آلاي المشاة الثاني في الساعة السادسة ونصف صباحاً من الجبهة على احدى الأكام المحصنة .

ثالثاً - يهجم الألاى الأول بعد هجوم الثانى بنصف ساعة على العدو من جهة الجناح الأيسر .

رابعاً - يؤلف ألاي ازميد (١) الرديف رداً الألابين المذكورين وينتظر في الغابات .

خامساً — تقف البطارية الراكبة ورآء الألاى الاحتياطي بمسافة كيلو متر ونصف.

سادساً — تسير ثلاث بطاريات مدافع سيارة ورآء الآلاي الأول. سابعاً — يؤلف ألاي (بروسه) (٢) الرديف الاحتياط العمومي في قرية (جرلي). وبعد مناوشات طفيفة نقهقر اليونانيون من مواقعهم الاماءية المحصنة وتركوها للعمانيين.

وفى ٤ منه (٥ مايو) أي فى يوم الزحف وصل بلاغ من القائد العام الى قائد الفرقة الخامسة يعرفه بأن الفرقة الثالثة ستئقدم لتمده كما ان الفرقة السادسة ستقوم بحركات حربية على الجناح الأيمن. وقد زحفت قوى حتى باشا المؤلفة من ثمانية آلاف محارب وخمس بطاريات فى اليوم المذكور على الترتيب المار ذكره.

أما العدو فانه كان متحصناً على الهضاب ورآء أربعة خطوط من الاستحكامات والمتاريس الحط تلو الحط والواحد أعلى من الثاني كما انه كان حصن هضبة ( بلاوتپه ) التي لها أهمية عظمى لاشرافها على مدينة

<sup>(</sup>١) مدينة في الأناضول قريبة من الاستانة عدد سكانها (١٦٠٠٠)

<sup>(</sup>٢) هي مدينة قديمة جداً وكانت عاصمة الدولة العُمَانية مشهورة بمعاملها الحريرية ومياهها المعدنية الحارة النسافعة لجميع الامراض الحبلدية. عدد سكانها ( ١٣٠٠٠٠ ) وهي اليوم عاصمة ولاية ( خداوندكار ) .

( فولو ) بستة مدافع .

وقبل الظهر زحف بعض فصائل الجيش العثماني على تلال (سينوسه فالو) وبعد مناوشات دامت ساعتين ونصفاً تقهقر العدو الى الورآء تاركاً الحط الثاني أيضاً من خطوط دفاعه هناك . وأما حني باشا فانه لم يكن يقصد بزحفه وحركاته الحربية هذه أخذ (فلستينو) عنوة بحرب نسيل فيها الدمآء عبثاً لان سقوط فرسالا وحده كاف لتقهقر اليونانيبن عن (فلستينو) خوف انقطاع خط الرجعة عليم وانما أراد بتلك الحركات الحربية اشغال العدو حنى لا يمد بجانب من جنوده الكثيرة القوى المدافعة فى أفرسالا) . لذلك انقطعت النيران من الطرفين في الساعة الثانية بعد الظهر. وبعد إن نقيق العدو من الحط الثاني اضط إن نفيا عن (فلستينو)

وبعد ان نقهقر العدو من الخط الثانى اضطر ان ينجلى عن ( فلستينو ) أيضاً وأكن الجيش العنماني لم يعلم ذلك الا في اليوم التالى صباحاً .

وقد وجدت الجنود العثمانية المدينة والحط الثالث خلواً من العدو.
أما حتى باشا فانه أمضى اليوم الحامس والسادس من ذى الحجة (٢و٧ مايو) دون ان يعمل حركة حربية سوى بعض مناوشات كانت نتيجتها طرد اليونانيين الباقين فى الجنح الأيمن وفى غضون ذلك كانت الجنود العثمانية قد احتلت المدينة واتخذها المشير أدهم باشا الذى كان قد وصل اليها مركزاً عاماً موفتاً. وفى ٣ ذى الحجة (٧ مايو) بعد الظهر وصلت الفرقة الشاائة ووجدت المدينة قد سقطت بين يدى حتى باشا وجنوده.

وكانت خسائر الجيش العثماني في هذين اليومين مائة فتيل ومائة وستين

جريحاً وخسائر الجيس البونائي ماية وعشرين قتيلاً ومائة وثلاثين جريحاً.
وكان المنتظر ان تحصل في اليوم الثاني معركة شديدة قرب اكمة
( بلاوتبه ) وأكن العدو الدى عرف أنه ليس له مقدرة على الوقوف امام
العثمانيين كان قد أخلى تلك الهضبة بل و ( قولو ) ايضاً وتعلن باذيال
الفرار قاصداً (هالميروس). وفد غنم الجيش العثماني في ( قلستينو ) اربعة
مدافع وثلائين صندوهاً من الدخائر وكثيراً من المضارب وغيرها.

وفي اليوم الناني صدر الأمر الى الفرقة الثالثة بالسير الى ( قولو ) ولكنها قبل ان تبدئ بالسير وردت الاخبار من النقط الامامية أن بعثة باسم قناصل الدول في النفر الذكور قادمة لمقابلة المشير القائد العام . وقد أمر هذا المشير ممدوح باشا قائد الفرفة الثالثه ان يتابع سيره على آكام ( په ليون ) ويتثبت من تقهقر جمع فوى العدو ويطرد ماكان باقياً عن المضاب من العصابات اليونانية غير المنظمة فسار حسب الامر ونزل في اليوم الناني بعد الظهر الى سهل ( فولو ) ومن هناك عاد في ٨ ذى الحجة اليوم اليان ( قرسالا ) .

女 好

な・。・な

### ع - سقوط (قولو)

وفد (تولو) - دحول الحبود العبانية الى (فولو) - غنائم الحيش العبانى - اجباع اليو انيين فى ( دوموكو ) وهالمبروس الجد اليو انية فى ( دموكو ) وهالمبروس الحد اليو اني امام زميه العبانى - مسور البرنس قسطنطين - مناعة دوموكو - أى العساط الاجانب فى تلعة (دوموكو) - هل صدق البرنس في تنبئه ؟ - العيد الاسحى في ( لاريدا ) - ضرب الاسطول اليونانى سواحل (كاترينا ) .

فانا في الفصل السابق انه وردت بعثة باسم قناصل الدول في ثفر ( فولو ) وطلبت مقابلة القائد ادم باشا وكان ورود هذا الوفد المؤلف من قنصلي بريطانيا العظمى وفرنسا وامامهما بعض الجنود البحارة يحملون علام حكومتهم في ٧ ذي الحجة ( ٨ مايو ) ولما فابلهم المشير بلغوه بان لجنود اليونانية رحلت من النغر بعد ان اخلت سبيل المسجونين لذلك اضطرت القناصل الى اخراج جنود من بوارجهم حتى تحمى القنصليات هناك وطلبوا من ادم باشا ان يحتل المدينة احتلالا سلمياً . فاجاب القائد العام المثماني طلبهم على شرط ان تنسحب البوارج اليونانية الراسية في الثغر من مياه ( فولو ) بلا ابطاء . وعلى ذلك سافر الوفد ومعه الميرالاي انور بك كما انه صدر الامر الى بعض الاورط بالذهاب اليها لاحتلالها وقد وجدت الجنود المدينة آهلة بالسكان وانما كان الحوف سائداً عليهم فكانت الاسواق كلها مقفلة ولم تطمئن قلوب الناس الا بعد ان صدر فكانت الاسواق كلها مقفلة ولم تطمئن قلوب الناس الا بعد ان صدر

منشور انور بك الوما اليه الذي عين محافظاً على الثغر.

وقد غنمت الجنود العثمانية فى ( ڤولو ) مدفعين وكثيراً من الذخار الحربية والبنادق والمؤن كالدقيق والبقصاد وما اشبه ذلك وكان اليونانيون قبل انجلائهم عن المدينة قد ألقوا أربعة مدافع من المدافع الضخمة فى البحر ولكن الجنود العثمانية اخرجتها فيما بعد .

وقد قطع اليونانيون جميع الاسلاك البرفية فتسبب عن ذلك انقطاع الاخبار عن اوروبا كما انهم عطلوا جميع قطارات السكة الحديدية ولكن بعد اسبوع واحد وجد أحد الضباط العثمانيين التابع الى اورطة المهندسين قاطرتين صحيحتين متروكتين على طريق (تريكالا) وبعض عجلات قرب (فرسالا) فرتب منهم قطراً يقوم كل يوم ويحمل الركاب والمؤن والذخائر. اما القسم الكبير من القوى اليونانية وهى الجنود المتقهقرة من (فرسالا) فانها اجتمعت في (دوموكو) كما ان الجنود التي كانت في (فرسالا) السحبت الى (هالميروس) وكان عدد الجميع نيفاً واربعين أأف عارب.

ولا يخفى ان عدد الجنود اليونانية (فى نساليا) فى بدء الحرب كان يربوعلى (١٠٠٠٠) الى حين تقهقره يربوعلى (١٠٠٠٠) الى حين تقهقره الى (دوموكو). هل ذهب هذا العدد بين قتيل وجربح فى الوفائع ام اسروا ؟ لا يمكن أن يكون هذا ولاذاك . اذ لا يخفى ان المدافع من وراء الاستحكامات والمتاريس تكون خسارته فليلة باانسبة لحسائر المهاجم الذى لا يقيه شىء من رصاص العدو وقنابله فاذا كانت خسائر الجيش العتمانى

المهاجم في كل الوقائع من أول الحرب الى آخره لم ترد على (١٦٠٠) فتيل و (٣٠٠٠) جريج (وهذا العدد هو الذي قتل و جرح في الوقائع غير الذي فتكت بهم الامراض قبل اخلاء تساليا بقليل) فهل يعقل ان تكون خسائر اليونان المدافعين (١٠٠٠) الما الاسرى فكان عدده نيفاً ومائين وخمسين وقد رأيهم بعيني رآسى في الاستانة ايام كنت في زيارة أحد اصدقائي من ضباط الجيش في (الثكنة السليمية) التي آوى اليها اسرى البونانين فلا يمكننا والحالة هذه الا أن نقول أن هؤلاء الجنود الذين ملأوا الفضاء فلا يمكننا والحالة هذه الا أن نقول أن هؤلاء الجنود الذين ملأوا الفضاء الجندى اللابس طربوشاً الذي سار إلى الحدود ولم يعلم جيرانه بسفره الا وارتعدت فرائصهم فأ ركن آكثرهم إلى الفرار.

وبعد تجمع الجنود اليونانية في ( دوموكو ) اصدر البرنس قسطنطين منشوراً اليهم يشجعهم قائلا أنى قد اتخذت الاحتياطات اللازمة والوسائل الضرورية لرد غارة العمانيين من الاراضى اليونانية بل والدخول الى بلاد الدولة العمانية ايضاً وذلك بحصين نقطة ( دوموكو ) تحصيناً متيناً حتى صار من المستحيل على اقوى جيش أن يفتحها قبل مضي ستة أشهر . واذا امكنهم فتحها في هذه المدة فلينقشوا على مدافعهم اننا فتحناها في ستة ايام . مم ان البرنس قسطنطين لم يقل الا الحقيقة لأن ( دوموكو ) كائنة على هضبة عالية تكتنف اطرافها من الامام استحكامات وقلاع ذات مدافع كثيرة ومتاريس لامشاة وفي قلمها اربعة مدافع من مدافع الحصار الضخمة متجهة كلها الى السهل النازل فيه الجنود العمانية . فيمكن لنقطة بهذه المنعة متجهة كلها الى السهل النازل فيه الجنود العمانية . فيمكن لنقطة بهذه المنعة

الطبيعية والتحصين الصناعي أن تقاوم بقليل من الجنود جيشاً كبيراً مدة طويلة . وهذا كان رأي الضباط الاجانب المرافقين للجيش العثماني وكثير من اركان الحرب المثمانيين. ولكن هذه القلمة الحصينة هذه الهضبة العالية هذه النقطة التي كانت حسب عتقاد علماء فن الحرب امنع من عقاب الجو حتى انها سميت عش النسر ) فتحها الجنود المثمانيون البواسل في يوم واحد كما سيجئ بيانه في محله .

وقد عسكرت الفرقة الاولى والفرقة الثانية والفرقةالثالثة والفرقة الرابعة والهرقةالسادسة وفرقة الفرسان المستقلة والبطاربات التابعة للمركز العام على اطراف (فرسالا) والفرقة الخامسة على اكمات (فلستينو) والجميع منتظرون أوامر القائد العام بالزحف على (دوموكو).

وفى ٨ ذى الحجة (٩ مايو) قام ضباط اركان الحرب العام من (فلستينو) قاصدين (لاريسا) ومن هناك سافروا الى قرية (تكه) الصغيرة الكائنة شال (فرسالا) على بعد ستة كيلو مترات . وبينها كانت الحالة في حوالي (فرسالا) على ماهو مشروح اطلقت المدافع في ١٠ ذى الحجة من المدن والمعسكرات اعلاناً بحلول عيد الاضحى المبارك اسنة ١٣١٥ هجرية وشمل الجيش خصوصاً والمسلمين عموماً سرور لا يوصف . وأدى الجنود والمسلمون صلاة العيد في سهل واسع قرب محطة السكة الحديد لعدم وجود جامع في (لاريسا) يسع كل هذا الجمع وكان عددهم نيفاً وثلاثين ألفاً ووضعت صناديق الحرطوش الفارغة فوق بعض فوقف عليها الخطيب وخطب على المصلين خطبة انشرحت بها صدور المسلمين .

( ٢٣ — حرب الدولة العثمانية واليونان )

وفى هذه الفترة وردت الاخبار بان الاسطول اليونانى ضرب سواحل (كاترينا) وانه اتلف كثيراً من صنادين البقصاد وانه نسف مخزن البارود واحرق قليلاً من الذخائر غير الحربية . وعلى ذلك أرسل حالا امير اللواء سيف الله باشا ومعه ثلاث اورط من المشاة الى المحل المذكور لمنع العدو من النزول اذا قصد الاسطول اليونانى اخراج جند إلى البر .

# الباب الحادي عشر

#### **→**

## ۱ – واقعة (دوموكو)

قرار ادهم ماشا — حركات الفرق — ترتيب الزحف على ( دوموكو ) — مناورات الحناح الابمن — القتال من الحبهة — مناورات الفرقة الثالثة — مناورات الفرقة السادسة

وقد تقرر فى الجلسة النى عقدها ضباط اركان الحرب تحت رئاسة المشير ادهم باشا القائد العام ان يزحف الجيش العثمانى على (دوموكو) يوم الاثنين ١٥ ذى الحجة و (١٧ مايو) وبتى هذا القرار سرياً لايعرفه احد ما عدا هيئة اركان الحرب والقائد العام وقواد الفرق.

وصدرت الاوامر الى الفرقتان السادسة والثالثة ولواء الاحتياط أن يقطموا خط الرجمة على (دوموكو) وان تشغل الفرقة الثانية جنود العدو بالقاء القنابل عليه من الجبهة وان يوالف لواء آخر تحت قيادة الميرالاي ثابت بك يكون بمثابة قوة الاحتياط العمومي اما الفرقة الاولى فانها كانت مأمورة بالتقدم على جناح (دوموكو) الايسر والاستيلاء على فانها كانت مأمورة بالتقدم على جناح (دوموكو) الايسر والاستيلاء على

الهضاب الكائنة هناك.

وفى الساعة السابعة مساءً اخذت الفرق تسير ببط حتى وصلت فى منتصف الليل الى قرب (دوموكو) وعسكرت هناك على ستة كياو مترات ونصف من المدينة . وكان المطنون ان ادهم باشا ينوى الهجوم عليها ليلاً ولكن لم يحصل شىء من ذلك فنامت الجنود الى الصباح فى معسكراتها وفى اليوم التالى عند بزوغ الفجر زحفت الفرق على المدينة المذكورة على الترتيب الآتى :

أولاً — الفرفة الاولى تحت قيادة خيرى باشا فى منتهى الجناح الايمن ثانياً — الفرقة الثانية تحت قيادة نشأت باشا على يسار الفرقة الاولى ثالثاً — الفرقة السادسة تحت قيادة حمدى باشا وراء الفرقة الثانية رابعاً — الفرقة الرابعة تحت قيادة حيدر باشا وتوالف من الاحتياط خامساً — البطار بات التابعة للمركز العام بين الفرقة الاولى والرابعة شرقى الطريق الموصل الى (دوموكو).

مناورات الجناح الأين اى الفرقة الاولى - زحفت الفرقة الاولى في اليوم المقرر في منتصف الساعة الرابعة من الصباح فسارت ميمنتها المؤلفة من ست اورط مشاة وخمسة مدافع جبلية تحت قبادة الميرالاي صدق بك قاصدة قرية (اوجورياني) الصغيرة واما الجناح الايسر فانه زحف مباشرة على (دوموكو).

وبعد مسير ساعة من الزمن ابتدأ العدو يرسل نيران مدافعه من المتاريس والاستحكامات واخذت الجنود السلطانية تجيبهم بالمثل واشتبكت

الفرقة الأولى بأجمعها بحرب شديدة مع العدو .

وبينها كانت ميمنة الفرقة المذكورة تحارب العدو الذي كان يصب عليها مطراً من الرصاص والقنابل من هضابه المحصنة قامت فصيلة من العدو مؤلفة من ألف متطوع طلياني وألف آخر يوناني بحركة يقصد بها قطع خط الرجمة عليها . ولما رأى قائد فرقة الفرسان ذلك أرسل للحال فصيلة مؤلفة من مائني فارس فهجموا على أوائك المتطوعين من جناحهم الأيمن فأخذتهم الدهشة من هذه الغارة التي لم يكونوا ينتظرونها فوقع القشل في صفوفهم وفروا مدبر بن واسرت الجنود العمانية منهم اثنين وخمسين متطوعاً .

اما فصيلة صدق بك فانها خسرت كثيراً من جنودها ببن قتيل وجريح. وقد دام قتال الغرقة الأولى للده و تسع ساعات أي الى الساعة الثانية مساءً وقد اظهرت الجنود العثمانية من ثبات الجأش وعدم المبالاة برصاص العدو وقنابله التي كانت تقع عليهم كالمطر ما يدهش الانسان. وقد استقتل اليونانيون بالدفاع عن نقطهم والسبب في ذلك ان دوموكو) هي آخر خط من خطوط دفاعهم فاذا سقطت بين بدي الجيش العثماني لا يمكن للجنود اليونانية ان تقف بعد ذلك امام العثمانيين في محل آخر هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد كانوا يعلمون ان هذه الواقعة هي آخر الوقائع التي ستكون العاصلة بينهم وبين خصمهم الضخم. مناورات الفرقة الثانية وهجومها من الجبة — أما الفرقة الثانية فانها سارت مع باقي الفرق في اليوم المقرر فزحف اللوآء الاول النظامي

ذو البنادق السريمة الطلقات (ماوزر) تحت قيادة أمير اللوآء نورى باشا وتبعه اللوآء الثانى تحت قيادة فكرى باشا وكان مقدمة الفرقة مؤلفة من ألاي من المشاة وبطارية مدافع وفرسان الفرقة . ولما وصلت الفرقة المذكورة الى اكمة بالقرب من قرية هناك ابتدأت مدافع الحصار الضخمة الموجودة بقلعة (دوموكو) تاتى قنابلها الجسيمة فكانت تقع بالقرب من جنودنا التى وقفت ورآء اكمة كان قد احتلها الفرسان العثمانيون لانتظار ورود اللوآء الثانى وفي هذه الفترة ورد أمر من القائد العام الى قائد الفرقة الثانية بالفارة حالاً على مواقع العدو وبناء على ذلك اصدر نشأت باشا قائد الفرقة امره بالهجوم كمانه ارسل امراً آخر الى قائد اللواء الثانى يستحثه على الحضور بدون ابطآء .

وقد ورد اللوآء المذكور بسرعة ونقدم الى الامام من غير ان يرميه العدو بنيران مدافعه وهذا خطأ عظيم فى نظر فن الحرب ارتكبه اليونانيون وفى الساعة الخامسة بعد الظهر دخل اللواء الثانى أيضاً ساحة القتال وهجم على الاعداء هجمة شديدة تحت مطر من الرصاص وقد اشتد القتال وحمى الوطيس وبلغ الامر أشده . وبعد نصف ساعة دخلت بطاريات الجيش العام تحت قيادة رضا باشا ووقفت بجانب مدافع القرقة الثانية وابتدأت ترمى العدو بقنابلها . وقد أصابت احدى قنابل العثمانيين بعض مركبات الذخائر الحربية فى قلعة (دوموكو) فالتهبت بتفرقع يصم الآذان واوقعت خسائر جمة فى القلعة وكان منظر ساحة القتال مدهشاً جداً من دوي المدافع وفرقعة البنادق والقنابل وسقوط القتلى وأنين الجرحى وتهليل

وتكبير الجنود العثمانية اثناء هجومهم واناشيدهم الوطنية الحماسية البالغة عنان السماء وزد على ذلك دخان البارود الذي استولى على الاطراف حتى حجب الابصار عن رؤية ماحولها.

وقد استمر جنود اللواء الاول والثانى فى هجومهم حتى لم ببق بينهم وبين متاريس العدو واستحكاماته سوى أربيهاية يارده فعندند انهزم اليونانيون شر هزيمة تاركين أول خط من خطوط الاستحكامات. ولم نترك الجنود السلطانية الاعداء بل نتبعتهم وارسات وراءهم نيراناً حامية كبدتهم خسائر هائلة.

وفى غضون ذلك أخذ يدوي صوت بطاريات الفرقة السادسة السائرة من الجناح الايسر لقطع خط الرجعة على (دوموكو) وبعد مضى بضع دقائق ابتدأت تظهر نتيجة هذه الواقعة المدهشة بتقهقر العدو من الحط الثانى ايضاً صاعداً الى قمة الهضبة . وفى الساعمة الثامنة مساء قطع العدو نيرانه فامر المشير أدهم باشا ايناً بقطع النيران وقضت الجنود العثمانية تلك الليلة فى متاريس العدو التي كانت طردته منها واحتلنها .

وفى اليوم الثانى أخذ الجيش العثمانى بالتقدم واحتل باقى المتاريس والاستحكامات وقد وجدها خالية من العدوالذى انجلىعن (دوموكو) تحت جنح الظلام وترك فى قلعتها اربعة مدافع حصار وكثيراً من المؤن والذخائر الحربية وغيرها. ومن حسن حظ اليونانيين ان الفرقة الثالثة والخامسة تأخرتا عن التقدم لوعورة الاراضى الجبلية التي كانتا تمشيان فيها. فلولا هذا المانع الطبيعى لانقطع خط رجعة العدو الى (الاميا) حتما

واسر الدوق دى اسبارتا ولى العهد ، ع جيشه .

وقد ادهش هذا النصر المبين جميع الضباط الاجانب المرافقين للجيش العثماني حتى انهم لم يصدقوا بداءة بدء خبر سقوط المدينة . والفضل الأكبر بهذا الانتصار عائد لفرقة حمدى باشا السادسة ولسيف الله باشا الذي كان تعين قبل الواقة ببضعة ايام رئيساً لاركان حرب ادهم باشا ولافرقة الثانية التي هجت من الجبهة على نقطة محصنة تحصيناً يكاد يستحيل الهجوم عليها .

مناورات الفرقة الثالثة – وكان قدصدر أمر القائد العام فى ١٤ ذى الحجة (١٦مايو) الى الفرقة الثالثة ان تقدم فى اليوم الثانى على جناح العدو الايمن لتقطع خط الرجمة على ( دوموكو ) مع الفرقة السادسة . وقد قامت هذه الفرقة ليلاً دون ان يشعر بها احد من الدو . وفى اليوم الثانى حاربت العدو وطردته من الحضاب وامتاكمها واحدة بعد واحدة الى ان وصات الى مضيق ( فوركا ) عد سير شاق متب لعدم مساعدة الاراضى لزحف الجنود خصوصاً اسير فرقة عظيمة بمدافعها وخيلها ومؤنها حتى ان قائدها امر مدافع الفرقة ان ترجع الى ( فرسالا ) لوعوثة الطرق . وبما الن هذه الفرقة كانت مأمورة بالسير مع الفرقة السادسة التى كان عليها المعول بتسوير (دوموكو) من الوراء تركنا تفصيل سيرها الى الفصل الآتى .

مناورات الفرقة السادسة ــ كانت الفرقة السادسة قد علمت من نتيجة استطلاع قام به رئيس اركان حربها في ١٣ ذى الحجة (١٥ مايو) ان العدو ممتلك على جنودنا الطريقين الواقعين على جناح (دوموكو) الأيمن وهما الطريقان اللذان يمكن قطع خط الرجمة على العدو بالسيرفيهما لذلك قر رأي اركان حرب عموم الجيش ان تسير الفرقة الثالثة أيضاً لتساعد السادسة.

وفى اليوم المقرر للزحف على (دوموكو) سارت الفرقة السادسة المذكورة فى منتصف الساعة الرابعة صباحاً وعلى جناحها الأيمن اللوآء الأول وعلى جناحها الأيسر اللوآء الثاني. وقد صادف الجناح الأيمن العدو في منحدرات سلسلة ( فاسيدياري ) الذي صب على الجنود العمانية رصاصه وقنايله من الاستحكامات فأمر مظهر باشا قائد اللوآء ست اورط من لوائه بالهجوم على العدو وَوُضعت المدافع الجبلية على بعض الاكمات لترمى العدو بقنابلها . أما الأورط الست فانها هجمت على اليونانيين ولكن كان تقدم الجنود العنمانية بطيئاً جداً بسبب زحفهم على العدو في العرآء في حين ان عسكر العدوكان مستتراً ورآء الاستحكامات القائمة على الآكام لذلك اقتضى ارداف الجنود العنمانية بالأورطتين الباقيتين اللتين كانتا رداً للأورط المذكورة فدخلتا في صفوف القتال واستمر الحرب سبع ساعات متواليات بلا انقطاع وفي منتصف الساعة الرابة بعد الظهر ترك العدواستحكاماته ومتاريسه وتعلق بذيل الفرارواحتلت الجنودالعثمانية الهضاب وتتبمت الجنود المنهزمة الى المنحدرات الجنوبية وعسكر الجيش ليقضى الليلة هناك . وكانت خسائر العدو في معركة ( دوموكو ) ( ٣٠٠) قتيل و (٥٠٠) جريح عدا الأسرى وخسائر الجنود العثمانية كانت (٣٧٠) ( ٢٤ — حرب الدولة العنمانية واليونان )

قتيلاً و (٧٢٠) جريحاً . وفي هذه الليلة انجلى العدو عن ( دوموكو ) كما مرذكره.



## ٢ - سقوط (قوركا) والهدنة

وصول الفرقة السادسة الى مضيق ( ڤوركا ) — استيلاً ، الجنود العثمانية على المضيق — ورود وفد من مدينة ( لاميا ) — العلم الابيض — الهدنة — توقيف الحركات الحرية — صورة الهدنة — تحديد المنطقة الحرة — تجديد الهدنة الى أجل غير محدود — تأليف لجنة دولية في الاستانة للمذاكرة في شروط الصلح الابتدائية — تأليف لجنة أخرى

ومن الغد عند بزوغ الشمس قام اللوآء الثانى من الفرقة السادسة من قرية (كره تسولى) ووصل الساعة التاسعة الى مضيق (فوركا) وعسكر هناك منتظراً التحاق اللوآء الأول به.

أما اللوآء الأول فانه قضى الليل على المنحدرات الجنوبية من سلسلة (فاسيديارى) ومن الغداة سار وانضم الى اللوآء الثانى المذكور المرابط امام (فوركا) فكملت بذلك الفرقة السادسة وقامت وقت العصر قاصدة المضيق وحارب اللوآء الثانى منها العدو المعسكر هناك فانهزمت الجنود اليونانية ودخلت جنودنا البواسل من المضيق وتتبع بعض الفصائل منها العدو تحت قيادة سيف الله باشا الى (لاميا) ولم يبق بين الجنود العثمانية وبين المدينة الا مقدار كيلو متربن وعندئذ رؤيت مركبة وعليها

علم ابيض قاصدة المعسكر العثمانى وبعد فليل وصلت المركبة وعليها رئيس بلدية (لاميا) وبعض الاعيان فقابلهم سيف الله باشا وطلبوا منه ان تحتل الجنود العثمانية المدينة احتلالاً سلمياً فأجابهم الباشا أنه لا يستطيع ان يقبل أي كلام ما دامت الجنود اليونانية تحول بينه وبين المدينة واذا رحل الجيش اليونانى ولم تحصل مقاومة ما لا يخشى على السكان من شىء وعلى ذلك رجع المندوبون الى حيث اتوا.

وفى منتصف الساعة الواحدة بعد الظهر رُفع على الجيش اليونانى علم أبيض فبوق المبوقون العثما ون على اثر ذلك بأمر قائدهم بقطع النار . وبعد بضع دقائق تقدم ضابطان من اركان حرب اليونان يصحبهما مبوق وعلم ابيض خاص بالهدنة . ولما وصلا قابلهما سيف الله باشا وبعد ما تذاكروا قليلاً قبل الباشا ان يمنح الجيش اليونانى هدنة مدتها اربع وعشرون ساعة . وقبل مضي هذه المدة وردت الأوام من الاستانة بتوقيف الحركات الحربية وفى الساعة الثانية بعد الظهر حضر اليوزباشي (كوندوياني) من قبل جيش ولى العهد ووقع هو والبيكباشي عزت بك المندوب من قبل الدهم باشا على الهدنة واليك صورتها:

قد حصل الاتفاق في ٢٠ مايو (١٨ ذي الحجة) على هضاب (تقراتسا) قرب لاميا بين البيكباشي عزت بك المندوب العثماني من قبل ادهم باشا والمندوب اليوناني اليوزباشي الموسيو (كوندوياني) من قبل البرنس قسطنطين على المواد الآتية:

اولا --- توقيف القتال بين الطرفين اعتباراً من اليوم المذكور الساعة

الثالثة وربع بعد الظهر.

ثانيا - تبقى جنود الطرفين في النقط المحتلة لها الآن.

ثالثا - يمنع اجراء حركات حربية من الجبهة والجناحين.

رابعا - يقوم بتحديد المنطقة الحرة بين الجيشين ضباط من الطزفين

ينتدبون لذلك . حررت صورتان من هذه الهدنة

اكات (ته اتسا)

تحريرا في ٢٠ مايو ١٨٩٧

الیکباشی عزت

اليوزباشى كونديانى

المفوض من قبل الحيش العبانى

المفوض من قبل الحيش اليوناني

وفى ٧٠ ذى الحجة ( ٢٧ مايو ) اجتمع المندوبون من الطرفين وهم البيكباشى عزت بك واليوزباشى رضا بك من قبل ادهم باشا والبيكباشى منوسيو (كارمايى) واليوزباشى موسيو (كوندويانى) فى أكمات ( ته راتسا) المذكورة وحددوا المنطقة الحرة بين الجيشين ووقع المندوبون على هذا الاتفاق واخذ كل فريق صورة منه ورفعت الاعلام البيضاء على النقط الامامية من كلا الجيشين وفي ٣ يونيو ( ٢ محرم سنة ١٣١٥) وقع على هدنة جديدة بين الدولة واليونان وجعلت مدتها الى انتهاء المذاكرات الصلحية فى الاستانة ومن جملة شروط هذه الحدنة ان ينسحب الاسطول اليونانى من مياه الدولة العثمانية وشطوط الاراضى التي استولى عليها الجيش السطانى وان لا يكون لليونان حق تفتيش السفن المثمانية والاجنبية بل السلطانى واد لا يكون لليونان حق تفتيش السفن المثمانية والاجنبية بل تكون حرة فى دخولها وخروجها من الموانى والثنور المرابطة بها الجنود

العُمَانية وان السفن التجارية العُمَانية واليونانية حرة فى مجراها ومرساها على شرط ان لا تدنو السفن الحاملة للراية العُمَانية من تغور اليونان والسفن الحاملة للراية العُمَانية .

وعلى ذلك تألفت لجنة في الاستانة في ٣ محرم (٤ يونيو) من توفيق باشا ناظر الحارجية العثمانية ومن سفراء الدول الست العظمى للمذاكرة في شروط الصلح الاساسية وقد اجتمعت هذه اللجنة في قصر (طوبخانه) السلطاني مراراً واعدت لائحة مؤلفة من احدى عشرة مادة ووقع عليها في ٢١ ربيع الاخر عام ١٣١٥ الموافق ١٩ سبتمبر ١٨٩٧ وارسلت صورة منها الى الحكومة اليونانية .

وبعد مدة ورد مندوبان من قبل الحكومة اليونائية الى الاستانة المذاكرة فى شروط الصاح النهائية وتألفت اللجنة من توفيق باشا ناظر الخارجية وحسن فعمى باشا القانونى الشهير ونورى بك سكرتير الحارجية والمندوبين اليونانيبن .

## الباب الثاني عشر

## الحركات الحربية في جهة اپيروس ١ - ترتيب الجيش

تربيب الفرق — الفرقة الأولى — الفرقة الثانية — فصيلة ( بره فيزا )

الى هنا انهينا من بيان حركات جيش الاصونيا الحربية ولم يبق الا ان نسرد حركات جيش واليك بيان ترتيب القوة الدنمانية التيكانت معسكرة يومئذ على حدود (يانيا):

القائد العام : الفريق حفظي باشا

رئيس اركان الحرب: الميرالاي احمد لطني بك

ضابط اركان حرب: البيكباشي مصطفى كريمي بك

ضابط اركان حرب : امير اللواء شكرى باشا

رئيس الادارة : الميرالاي نوري بك

رئيس القسم الطي : « نظيف بك

مركز المعسكرالعام: يانيا.

### الفرقة الأولى

القائد: امير اللواء عنمان ماشا

رئيس اركان الحرب: القول اغاسى رجائى بك

مركزالفرقة: يانيا

قائد اللواء الاول: حسن باشا

« « الثانى : «

وعدد جنود هذه الفرقة اثنا عشر الف ومانّان ويتبعها اربعة عشر مدفعاً.

### الفرقة الثانية

القائد: الفريق مصطفى حلمي باشا

رئيس اركان الحرب: القائمقام حسن بك

ضابط « : اليوزباشي شكرى افندى

مركزالةرقة : لوروس

قائد اللوآء الأول : نظيف باشا

قائد اللواء الثاني : سليمان باشا

وجنود هذه الفرقة ( ۱۵۵۰۰ ) جندي ويتبعها ستة مـــدافع . اما قائد فصيلة ( پره فيزا ) فهو القائمقام فيضي بك .

### ۲ – واقعة (لوروس)

الجنود اليونانية ومراكزها قبل اعلان الحرب — تعدى اليونانية على الجنود العنانية — اغراق الباخرة ( مكدونيا ) اليونانية — مناوشات طفيفة — قطع نيران المدافع — تأثير ذلك على الجنود — الغاط الذى ارتكبه القائد — نفاد الذخائر — تقهقر الجنود العنانية – الهرج والمرج — الرعب في يانيا — ارسال وفد دني الى الجنود المتقهقرة — سقوط لوروس

علمن نتيجة استطلاع قامت بها فصيلة قبل اعلان الحرب ان الجنود اليونانية معسكرة امام (لوروس) و (باليكوريا) وعددهم زهاء سبعة عشر أناً من المشاة ومعهم اربع بطاريات وكوكبتان من الفرسان.

وفى ١٥ ذى القعدة (١٧ ابريل) وقت العصر تعدى اليونانيون على الجنود العثمانية المعسكرة فى جهة (نيموس) قبل ورود امر اعلان الحرب وقد منع القواد هجوم الجنود الذى اثر فيهم هذا المنع تأثيراً سيئاً ولكن لم يلبث ان ورد خبر اعلان الحرب على اليونان فشمل الاورط العثمانية السرور بهذا الخبر واخذوا يطلقون النيران على العدو.

وفى ١٦ ذى القعدة (١٨ ابريل)ارادت الباخرة اليونانية (مكدونيا) ان تخرج من خليج (آرتا) فاشارت اليها القلاع العثمانية بالرجوع ولما لم تصغ التى استحكام (ثاتى) قنبلة عليها فاصابتها واغرقتها.

وفى هذا اليوم حصلت بعض مناوشات طفيفة كان يتخللها ضرب

المدافع لكن لم تلحق نيران المدافع المثمانية في اليوم المذكور بالعدو ضرراً يذكر . وقد انقطعت النيران وقت العصر من الطرفين .

وفى صباح ١٧ ذى القمدة (١٩ ابريل) ابتدأ العدو بالقاء القنابل على الجنود العثمانية فصرف اذ ذاك اكثر قواه الى الجهة اليسرى من (آرتا) ليجتاز النهر ويدخل فى الأراضى العثمانية . وكان امام المحل الذى قصد العدو اجتياز النهر منه اورطتان فقط من الجنود العثمانية فاشتبك القتال بينه وبين الأورطتين وكان تأثير نيران مدافعنا قايلا جداً لبعد المدى حتى ان قائد الفرقة اضطر آن يصدر امره بقطع نيرانها خوفاً من ذهاب القنابل والبارود على غير جدوى . وقد اثر انقطاع نيران المدافع والحالة هذه اسوأ تأثير فى الجنود العثمانية واستاؤا لهذا السبب استياء شديداً وكثر بينهم اللفط والهرج لعدم وقوفهم على سبب انقطاع نيران المدافع وما هو السبب الا انها كانت خلواً من التأثير لبعد المدى كما تقدم .

وقد زاد الطين بلة نفاد الحرطوش والذخائر من الاورطتين المذكورتين اللتين كان قد هجم عليهما اكثر قوى العدو فأخذت تختل قوة الجنود الادبية ومع كلذاك قاومتا العدو ولم ننركاه يتقدم الى الامام فى ذاك اليوم وفى ١٨ ذى القعدة (٢٠ ابريل) اجتاز العدو نهر (آرتا) وهاجم الجنود العثمانية المرابطة فى الحمط الاول بمقذوفاته الجهنمية . وكانت تلك الاورط منتظرة ورود المدد اليها بفروغ صبر ولما لم يأت احد لامدادهم دخل الوهم فى قلوب الجنود وتقهقروا بغير انتظام . اما اليونانيون فلم يتبعوا جنودنا المنهزمين ظناً منهم ان هذا التقهقر هو خدعة حربية من العثمانيين . وقد المنهزمين ظناً منهم ان هذا التقهقر هو خدعة حربية من العثمانيين . وقد

زاد الهرج والمرج بعد ورود الاخبار بان البونانيين ابتدؤا باخراج جنود من مينا (سالاخورا) الى البر الزحف من هناك أيضاً. ولما ارخى الليل سدوله كان الحال على ماذكر . وكان فى قرية (لوروس) ثلاث اورط فبلغهم خبر تقهقر الجنود بغير انتظام من الحط الاول فاختلت قوتهم الادبية وصادف ان وصلت الى القرية بعد اذان المغرب بنصف ساعة اورطة (اولونيا) الرديف التي لمتكن تعلم شيئاً مما حصل واطلق بعض جنودها بضع طلقات نارية وهي داخلة الى القرية حسب العادة عند اورط الارتؤود فظنت الاورط الثلاث المذكورة ان العدو داهمهم وصاروا يطلقون الرصاص بعضهم على بعض وسمى الضباط بكل مافى وسعهم لمنع اطلاق النيران الني انقطعت بعد ان دامت ساعتين ولكن كان نتيجتها ان وقع الخلل في صفوف الجنود وقوى ظنهم بخيانة بعض القواد مما سبق تفصيله الخلل في صفوف الجنود وقوى ظنهم بخيانة بعض القواد مما سبق تفصيله فتركوا ذخارهم ومؤنهم الحربية واخذوا يتقهقرون بغير انتظام .

ولما رأى قائدهم هذا الحال أراد هو والضباط ان يمنعهم عن التقهقر فلم يقدر على ذلك وصار يبكى كالطفل الصغير وسرت هذه الحالة المحزنة الى اورط سليمان باشا المعسكر وراء (لوروس) على مدى غير بعيد فاخذ هؤلاء ايضاً يتقهقرون بغير انتظام وفى غضون ذلك ورد الامرمن القيادة العامة الى سليمان باشا بالرجوع فدخل الرعب فى قلوب سكان (لوروس) واخذوا يهاجرون قريتهم فكانت حالة الطريق المؤدى الى (يانيا) فى هرج ومرج لامزيد عليه . وأما العدو فانه لم يتتبع الجنود العثمانية ولما وصل الى ياثيا حاضرة الولاية خبر تلك الحالة التى منشأها بلا مراء ولما وصل الى ياثيا حاضرة الولاية خبر تلك الحالة التى منشأها بلا مراء

عدم كفاءة القائد استولى الحوف على سكانها واخذوا يهجرون المدينة قاصدين (لسكويك) وزاد الدهشة والحوف في المدينة قيام قناصل الدول لعمل استحكامات ومتاريس امام دور القنصليات. وعلى ذلك قام مفتي المدينة وبعض المشابخ الاجلاء هناك واسعد باشا قائد الدرك (وهذا القائد هومن أعيان الارنو ود) وساروا لملافاة الجنود المنهزمة من جهة (لوروس) وامامهم العلم الشريف النبوى وصار الوفد المذكور يكلم الجنود الراجعة ويوبخهم وينصحهم باللغة الارنو ودية (الالبائية) وقد أثر رؤية العلم النبوى ونصائح الوفد المذكور في الجنود فاجتمعوا في نقطة تبعد ستة كيلومترات عن مدينة (يانيا) الى الجنوب.

اما العدو فلبث نحو ثمانى ساعات متربصاً فى مكانه لظنه ان هـذا التقهقر خديعة حربية من العثمانيين يريدون بها ايقاع الضرر به ولما تأكد بان تقهقر الفرقة العثمانية كان حقيقياً احتل قربة (لوروس) وسير ثلاث اورط على الطربق الموصل الى (بندى بيغاديا) فاحتلتها ايضاً.

## ٣ - واقعة (يندى بيغاديا)

تغيير قائد وضباط الفرقة الثانية – القاء القبض على قائد الفرقة السابق – قائد حيش البيروس العام – تأليف فصيلة لرد العدو – ترتيب سير الفصيلة – تقدم العصيلة واشتداد القتال – حيلة حرية – استرجاع (لوروس) – الخدائر – الغنائم الحرية – استاف العصيلة السير الى الامام

ولما اجتمعت جنود الفرقة المنهزمة قرب (يانيا) واعيد اليها نظامها استبدلت الدولة جميع ضباطها بغيرهم ماعدا الميرالاى مصطفى بك كما انها الحالت قيادة الفرقة المذكورة الى عثمان باشا قائد الفرقة الاولى وأمرته ان يسترد (لوروس) و ( بنتى بيغاديا ) وصدرت الأوامر من الاستانة بالقبض على مصطفى حلي باشا قائد الفرقة الثانية وأرسل محفوراً الى العاصمة ليحاكم المام مجلس حربي. ( ولانعلم هل حوكم وحكم عليه ام تركته الحكومة وشأنه حسب عادتها ) وقد أأن الميرالاي مصطفى بك الموما اليه فصيلة من خس اورط ورتب مشروع هجوم على العدو دون أن يطيع اوامر حفظي باشا القائد العام الذي كان من رأيه عدم الزحف الى يطيع اوامر حفظي باشا القائد العام الذي كان من رأيه عدم الزحف الى الجبن والوهم لا يليق معها ان يكون قائداً عاماً .

ولما أكمل مصطفى بك الموما اليه نظام مشروعه بمساعدة اليوزباشي رجائى بك حمل على العدو بالأورط الحمس غير مبال بالأوامر الصادرة

اليه بالكف عن الهجوم . وكان يستحيل لحزونة الأرض هناك حتى على فرقة واحدة طرد العدو من ( بنتى بيغاديا ) بهجوم من الجبهة لذلك رأى الميرالاي الموما اليه ان يهجم على العدو من الجناحين . وقضت الجنود العثمانية الليلة على هضاب هناك .

وفى صباح ٢١ ذى القعدة ( ٢٣ ابريل ) سارت الفصيلة المذكورة تحت قيادة البطل الميرالاى مصطفى بك على الترتيب الآتى: أورطة واحدة على الجناح الأيسر أورطة واحدة على الجناح الأيمن أورطة واحدة فى القلب أورطة واحدة فى القلب أورطتان فى الاحتياط

وبعد ما قطعت الفصيلة الهضاب الكائنة امامها صادفت رماة الاعدآء واخذت تحاربهم بشدة . وفي الساعة الحادية عشرة اشتد القتال جداً وأدخل أورطتا الاحتياط أيضاً في صفوف القتال وتقدم الجناح الأيمن والقلب حتى وصلوا الى المنحدرات الموصلة الى القلعة ولبس في هذا الاثناء جنود أورطة رديف (آولونيا) كسوتهم المبطنة من الداخل بقاش أبيض مقلوباً وزحفوا على أيديهم وأرجلهم ليقطعوا خط الرجعة عن القلعة فظنهم العدو قطيعاً من الغنم ولم يبال بهم . وما زالوا يتقدمون حتى لم يبق بينهم وبين العدو الا خمسائة مترفعندها هجمت تلك الأورطة الباسلة على القلعة مهللة مكبرة ولما رأت الأورط الزاحفة من الجبة ذلك هزتهم الحاسة الاسلامية واخذت من رؤوسهم الشهامة الأرنؤودية

مأخذاً عجيباً نحملوا أيضاً على القاءة حملة منكرة اكرهت الاعداء المتحصنين وراء المتاريس امام القامة لنرك نقطهم والتعلق بأذيال الفرار وامتلكت الجنود العمانية المدينة واحتلها في الحال. وأما الجنود اليونانية التي كانت داخل القلعة فلم ينج منها الا الربع والباقون ذهبوا فريسة حراب الجنود العمانية وقد قتل في هذه الواقعة البيكباشي (كومودورسي) قائد احدى الأورط اليونانية. واما خسارنا فقد كانت (١٥٠) رجلاً بين جريح وقتيل.

وقد أسرت الجنود العثمانية ثمانين جندياً من العدو وغنمت كثيراً من صناديق الحرطوش والبنادق وغيرها.

وبعد هذا الانتصار قضت الجنود العُمَانية يوم ٢٢ ذي القعدة ( ٢٤ ابريل ) باقامة المتاريس للرماة والاستحكامات على الاكمات الكائنة امام ( نبتى بيفاديا ).

وفى ٢٣ منه (٢٥ ابريل) سارت هذه الفصيلة الباسلة زاحفة الى الامام على الترتيب الآتى:

أورطة على الجناح الأثمن

- » على الجناح الأيسر
  - » في القلب

أورطتان في الاحتياط

ولم يكن القصد من هذا الزحف الدخول فى ساحات القتال انما اراد القائد معرفة مواقع العدو ونقطه لذلك عسكرت الفصيلة بعد سير بضع ساعات لتأخذ الجنود الراحة اللازمة لها. ومضى يوما ٢٤و٥٥ منه ( ٢٦ و٢٧ ابريل ) ولم يحصل فى خلالهما حركات أو وقائع حربية . وفى هذه الفترة وصل الفريق سعد الدين باشا الى (يانيا) مأموراً على جيش ( اپيروس ) .

وفي يوم الأربعآء ٢٦ منه (٢٨ ابريل) قامت الفصيلة المذكورة وتقدمت من جهة الهضاب الكائمة في جنوب مدينة (بنتي بيغاديا) زاحفة الى الامام ولما وصلت امام الهضاب المشرفة على السهل وجدت قوة من العدو مؤلفة من ست أورط وأربعة مدافع على الهضاب المذكورة فاشتبك القتال بين الطرفين وبعد ان استمرت نار الحرب مشتعلة نحو ثلاث ساعات تقهقر الاعدآء وأتبعتهم الجنود العثمانيون فاحتلت جميع نقطهم القائمة على تلك الهضاب.

## ع – واقعة (كاروانسراي)

استئناف الفصيلة السير--احتلال الهضاب المشرفة علىمضيق (كومجياديس)-استرجاع (لوروس) اجتياز العدو نهر (آرتا) راجعاً الى بلاده -- تأديب الثوار-تأليف فيلق للمحافظة على خطوط المواصلة

وفى ٢٧ ذي القعدة ( ٢٩ ابريل ) زحفت الفصيلة المذكورة قاصدة ( لوروس ) لتستردها من اليونانيين . وبعد قليل من السير صادفت العدو واخذت تحاربه فسلم يمض ساعتان من الزمن الا وانهزم وتقهقر بعد ان رمى أربعة من مدافعه فى النهر . وفى ٢٨ منه (٣٠ ابريل) احتلت الفصيلة جميع الاكات المشرفة على مضيق (كومجياديس).

وفى ٢٩ منه ( ١ مايو ) احتلت الاورطة الثالثة التابعة للألاى الثانى والعشرين النظامى مدينة (لوروس) تحت قيادة البيكباشى اسماعيل حق بك ولم تجد فيها اثراً للعدو الذى كان قد اخلى المدينة بعد واقعة (كاروانسراى) المذكورة آنفاً.

وفى ٧ ذى الحجة (٣مايو) ارسلت تجريدة صغيرة الى اعالى (جريبوڤو) فاحتلمها . وقد وجدت ان العدو اجتاز النهر الى جهة ( ارتا ) ولم يبق منه فى الاراضى العثمانية الاقليل .

وكان العدو الحاحتل تلك الجهات بعد تقهقر الجنود العثمانية وزع السلاح على سكان القرى المسيحيين فثار هؤلاء على الحكومة العثمانية وعند رجوع جنودنا وانهزام العدو كان بعض الثوار لايزالون على غيهم يعيثون فساداً في جهات (كارينا) فزحف عليهم أسعد باشا ومعه بعض الجنود فاخمد نيران الثورة بالقوة واضطر الثوار ان يسلموا اسلحتهم وذخائرهم اليه.

وفى ه منه ( ٦ مايو ) وصل الى (يانيا ) الايان نظاميان تحت قيادة بكر باشا وأحيلت قيادة اللواء النظامي الى عهدة سعد الدين باشا وتولى ابراهيم باشا قيادة الفرقة الاولى وتألف من تلك القوى فيلق وظيفته المحافظة على خطوط المواصلة بين (ميتزوڤو) وجيش تساليا والاحاطة

عدينة (ارتا) من الوراء.

### ۵ – واقعة (جريبوثو)

اجتياز العدو النهر ثانياً للغارة على الاراضى العنهانية - اشتداد القتال - وصول البطارية العنهانية - اسكات المدافع اليونانية - وصول الألاى المشاة الحادى عسر - وقوع الفشل في صفوف العدو - خسائر اليونانيين - اجتياز العدو الحدود من نقطة (كلاريتي) - القتال في جهة (بلاكا) - خسائر العدو في اليومين الاخيرين

وفى يوم الخيس ١٢ منه (١٣ مايو) بعدالظهر ابتدأ العدو يضرب هضاب (جريبوفو) بمدافعه وفى الوقت نفسه اجتازت مشاته النهر الى الجهة اليسرى وأخذت تقدم هى والرماة والمدافع فى السهل الى الامام وكانت جنودنا المشاة الموجودة فى الحط الاول تقابلهم بنيران بنادقها . وعند المساء انقطعت النار من الطرفين وظلت الجنود مشتغلة الى الصباح بانشاء المتاريس واقامة الاستحكامات استعداداً للحرب فى اليوم الثانى . وفى فجر ١٣ منه (١٤ مايو) ابتدأ العدو باطلاق قنابله على هضاب (جريبوفو) كما ان مشاته زحفت الى الامام محتمية بنيران المدافع .

وبعد الظهر باغت نيران العدو الدرجة القصوى من الشدة وهجمت مشاته وكان عدده نيفاً وخمسة عشر ألفاً على الجنود العثمانية من كل الجهات ولم يمض بضع دقائق الا وظهرت بطارية المدافع العثمانية الآتية من (يانيا) مع الفريق سعد الدين باشا على الطريق لتمد الجنود المحاربة ووقفت فى الخط مع الفريق سعد الدين باشا على الطريق لتمد الجنود المحاربة ووقفت فى الخط مع الفريق سعد الدين باشا على الطريق لتمد الجنود المحاربة ووقفت فى الخط

الاول وأخذت ترمى العدو بقنابلها ودام اطلاق نيرانها مدة ثلاث ساعات تمكنت فى خلالها من اسكات المدافع اليونانية ومنع تقدم الرماة كما ان جنودنا المشاة منعت بنيران بنادة ها هجوم مشاة العدو من جهة الاودية وفى أواخر الواقعة وصل ألاى المشاة الحادى عشر النظامى أثياً من (يانيا) وسار توا الى ميمنة العدو وقد اثرت هذه الحركة فى العدو تأثيراً غريباً فوقع الفشل فى صفوفه حالاً وتقهقر راجماً بغير انتظام .

وقد قتل وجرح من العدو فی یومی ۱۲ و۱۳ ذی الحجة (۱۳ و ۱۶ مایو) ثلاثون ضابطاً وستمائة جندی ومن العنمانیین مائتان وستون منهم ستون شهیداً.

وأما العدو المرابط فى جهة (كومجيادايس) فانه لم يقدر على الثبات امام مدافع العثمانيين ومشاتهم فكر راجعاً ولكنه لم يتمكن من التقهقر بسهولة لصعوبة السير فى تلك الاراضى الجبلية فتكبد بسبب ذلك خسائر جسيمة جداً. وفى الساعة السابعة انقطعت النار من الطرفين وسارت اورطتان من الجنود النظامية الى هضاب (جريبوفو) اتقوما مقام نقط امامية.

وفي يوم السبت ١٤ منه (١٥ مايو)كان العدو قد اجتاز الحدود من نقطة (كالاريتى) الكائنة في جهة (سيراكوس) واجبر بلوكي المشاة المدافعين عن المحل المذكور على التقهقر وأخذ يتقدم ولكن وردت الاورطة الثالثة النظامية التابعة للألاى الحادى والعشرين وبلوك آخر من الرديف فانضم اليهم البلوكان اللذان تقهقرا امام العدو وحملوا باجمعهم على الجنود

اليونانية حملة شديدة اضطروهم الى التقهقر الى (كالاربى).

وكانت الاورصة الرابعة من الألاي الثالث والعشرين النظامى مسكرة قرب جسر (بلاكا) فهجمت عليها الجنود اليونائية بكثرة وكادت الاورطة المذكورة تنهزم ولكن وردت اورطة ونصف من الجنود العثمانية فتقهقر العدو ولم تتمكن جنودنا من تتبع اثره لكثرة نزول الامطار . اما مجموع خسائر اليونانيين في اليومين الاخيرين فكانت زهاء الامطار . اما مجموع خسائر اليونانيين في اليومين الاخيرين فكانت زهاء والذخائر والاعلام .



# الباب الثالث عشر

#### **─<**

## ١ – وقائع ( پره ڤيزا) (١)

ضرب الاسطول اليوناني قلاع ( بره ڤيزا ) — القتال في اليوم الناني — عدد القنابل التي وقعت في الاستحكامات المهانية — منع الجنود العهانية العدو من انزال جنود الى البر وفشله — القتال جنود الى البر وفشله — القتال في ٢١ أبريل — عدد القنابل التي ألقيت في أحرى — عدد القنابل التي ألقيت في ٢١ أبريل — عدد القنابل التي ألقيت في ١٢ أبريل — دوام القتال مدة اربعة ايام أخرى — الهدنة — خسائر الطرفين في وقائع تساليا واببروس

وفى ١٥ ذى القعدة ( ١٨ ابريل) فتح استحكام (كفالوبنايا) اليونانى افواه مدافعه على استحكام (اسكافيداكى) العثمانى كما ان الاسطول اليونانى الراسى فى خليج (ارتا) والمؤلف من دارعتين وستحراقات انشأ يضرب الاستحكام المذكور من جهاته الاربع وبعد بضع ساعات رؤى فى البحر امام الاستحكامات من الجهة الغربية الأسطول اليونانى المؤلف من ثمانى سفن حربية واقترب من الاستحكامات على

<sup>(</sup>١) مدينة تابعة لالوية (بانيا) من أعمال ايبروسعد:دسكانها (١٠٠٠) نسمة .

مسافة ثمانية آلاف متر وابتدأ يضرب الاستحكامات المذكورة بمدافعه وفي الوقت نفسه فتح استحكام (بونتا) اليوناني افواه نيرانه على استحكامات (بره فيزا) التي كانت تقابلهم بمدافعها الكبيرة ودام الحال في اليوم المذكور على هذا المنوال الى المساء.

وقضت الجنود العنمانية الليلكله في القلاع والاستحكامات بنقل المدافع من محل الى محل وبوضع مدافع جديدة . وفي اليوم التالي ظهر الاسطول اليوناني امام الاستحكامات ودام قتال المدافع طول النهار بدون نتيجة وقد وقع في الاستحكامات في ذاك اليوم ستون قنبلة ولكن لم ينفجر منها الاخمس وقد ابحرت احدى السفن اليونانية الراسبية في خليج (ارتا) من مرساها وأتت امام (سالاجورا) وألقت عليها قنبلة لتستطلع الاحوال هناك ولما لم تجد مقابلة من أحد أقلعت ثم عادت وقد أتت بكثير من الجنود لتنزلهم الى البر لقطع خط الرجمة على ( يره فيزا ) . ولكن كان امير اللوآء شكرى باشا قائد المدفعين قد ذهب قبل يوم الى المحل المسمى ( پره ڤيزا القديمة ) ووضع هناك مدفعين من طرز (مانتل). ولما قربت السفن اليونانية ولم يبق بينها وبين البرسوى ثلاثة آلاف متر ابتدأ المدفعان يرميانها بالقنابل. وقد اصابت السفينة المذكورة آنفاً قنبلتان فلحقها من جرآء ذلك ضرر جسيم. ولما رأت السفن اليونانية ذلك تأخرت الى الورآء قليلاً وأخذت سبع قطع منها ترمى قنابل مدافعها على المدفعين وظل القتال بينهما مستمرآ ثلاث ساعات وفي المساء قطعت سفن العدو نيرانها ولم تقدر على اسكات المدفعين المذكورين كما انها لم

تستطع اخراج جنودها الى البر.

وفي الساعة الرابعة من ذلك اليوم أراد الاسطول اليوناني (غير أسطول الحليج) ان ينزل جنوداً الى البر بالقرب من قرية (متيكا) ولكن صوبت عليه فصيلة من أورطة رديف (كرماستي) المسكرة هذاك نيرانها فنعت نزول العدو الى البر وكان مع هذه الفصيلة مدفعان من طراز (مانتل) من عيار ٩ سانتي ، تر .

وفى ١٩ ذى القعدة (٢١ ابريل) ابتدأ الأسطول اليونانى الراسى فى الحليج يطلق النيران بشدة على استحكامات (قاتى) و (سراى طابيه) و (خضر قلعه سى). وقد كانت القلاع المذكورة تجاوب الاسطول بنيران مدافعها الضخمة. وقد اصاب احدى مدرعات العدو اربع قنابل وتفرقعت واحدة منها على ظهرها واصابت الثانية مؤخرها فألقت الهرج والمرج بين بحارتها واشرفت السفينة على الغرق وكان ضباط القلاع فى والمرج بين بحارتها واشرفت السفينة على الغرق وكان ضباط القلاع فى ربحال السفن الأخرى ما أصاب السفينة المذكورة قطعوا النار والدروا لتخليصها من الغرق المحقق وأوصاوها الى (قونيتسا).

واصاب في اليوم المذكور أيضاً الدارعة (اسبتسيا) اليونانية خارج الحليج قنبلتا (كروب) من عيار ٢١ سانتيمتر فآلحقتا بها ضرراً جسياً فتداركتها السفر الأخرى وأوصاوها الى (كورفو). وكان عدد المقذوفات النارية التي ألقيت من الأسطول اليوناني في ذاك اليوم نيفاً وعدد مقذوفات القلاع العنانية مائة وستين قنبلة.

وفى ١٨ منه ( ٢٠ ابريل ) لم يحدث شيء سوى القاء احدى المدرعات اليونانية قنبلتين على القلاع ولكن وقعتا فى البحر لبعد المسافة . وفى ١٩ منه ( ٢١ ابريل ) اراد العدو ان ينزل جنوداً الى البر من جهة المحل المسمى (چاي آغزى ) فأخفق سعيه هذا من مقاومة الجنود العثمانية . وفي هذا اليوم وجه العدو نيرانه من استحكامات ( بونتا ) و (كفالوبنايا ) على قلاع ( اسكافيداكى ) العثمانية التي قابلته بمدافعها ودام القتال بضع ساعات وقد أعاد العدو سعيه لانزال جنود الى البر من جهة ( متيكا ) ولكن رده المدفعون العثمانيون من صنف السيار خالباً على اعقابه .

وفى ٢٠ منه (٢٧ ابريل) فتحت المدافع الموضوعة على هضبة (الوناكى) اليونانية نيرانها على (سراي طابية) العثمانية والقت عليها سبعاً وتسعين قنبلة . وقد قابلها الاستحكام العثماني بمدافعه الني كان بينها مدفع ضخم جداً من عيار ٢١ سائمتر . وقد ألقي من هذا المدفع في اليوم المذكور على العدو ستاً وعشرون قنبلة .

وفى ١١ ذى الحجة (١٧ مايو) أرسلت السفن الحربية اليونانية الراسية داخل الحليج وخارجه نيرانها على القلاع واشتد القتال بين الطرفين ودام بدون نتيجة الى ما بعد الغروب بنصف ساعة .

وفى ١٢ و١٣ و١٤ منه (١٣ و١٤ و١٥ مايو) وقع القتال بين القلاع العثمانية وقلاع العدو وسفنه الحربية بالمدافع وكان قتالاً شديداً ولم يقدر العدو على اخراج جنوده الى البر .

وفى ١٧ منه (١٨ مايو) ابتدأ قتال المدافع بشدة ولكنه لم يدم كثيراً

لورود أخبار الهدنة فانقطعت النار من الطرفين وانتهت حروب (بره فيزا) على الصفة المذكورة من غير أن يستفيد المدو منها شيء . ولا يغرب عن فكرك أيها القارئ أن مدافع القلاع العنمانية في (بره فيزا) التيكان عددها اربعة وعشرين قاومت طول هذه المدة تسعين مدفعاً يونانياً من البر والبحر أغلبها من المدافع الضخمة .

وفى مساء اليوم المذكور وقع البيكباشى مصطفى بك والبيكباشى صالح بكباسم الجيش العثمانى فى ايبروس والبيكباشى الموسيو (الكساندروس) باسم الجيش اليونانى فى (ارتا) على الهدنة فى كوبرى (ايمارتى) وكان من جملة شروط هذه الهدنة ان لايبق جندى واحد من اليونان فى الاراضى العثمانية ان كان باقياً بل يعودون الى نقطهم فى الحدود التى كانوا محتليها قبل الحرب.

وهذا بيان خسائر الطرفين في وقائع تساليا وابيروس:

اسير جريح قتيل ١٠٢٠ ٢٩١٠ العثمانيون ١٠٢٠ ١٠٢٠ العثمانيون ٢٤٨

## ٢ – مكافأة القواد والضباط

الاىعامات السلطانية - سيوف الشرف -- مذاكرات الصابح - صورة العريضة المتقدمة من سكال تساليا الى السفراء - انتهاء مذاكرات الصابح - التوقيع على العهدة - المواد الهمة من المهدة - الغرامة الحربية - امتيازات اليونان - لجمة مصحيح الحدود - المصايق والاراصي التي ألحقت بالدولة العثمانية

ارتاح جلالة مولانا السلطان للنصر المبين الذي أوتيه على يدكل من ادهم باشا القائد العام والفريق عمر رشدى باشا والفريق خيرى باشا قائد الفرقة الأولى والذريق نشأت باشا قائد الفرقة الثانية والفريق ممدوح باشا قائد الفرقة الخامسة والفريق باشا قائد الفرقة الحامسة والفريق حمدى باشا قائد الفرقة السادسة وآمير اللوآء حيدر باشا قائد الفرقة الرابعة والفريق حسنى باشا قائد الفرقة السابعة وأمير اللوآ، رضا باشا قائد مدفين الحيش العام وامير الاوآء سيف الله باشا وتواد جيش (ايروس) فأنم على كل منهم بسيف شرف مرصع بالاحجار الكريمة منقوش عليه اسم المهدى اليه والعبارة الآتية مموهة بالذهب:

« بسم الله الرحمن الرحيم . انا فتحنا لك فتحاً مبيناً . قد اهدى هذا السيف الذى هو علامة للظفر والتمابز بين الاقوام العثمانية من طرف جلالتي السلطانية الى الغازى . . . . باشا مكافأة لما ظهر منه في الحرب مع اليونان من الصداقة والشجاعة وتقديراً لاعماله الجليلة ليكون تذكار ( ٢٧ — حرب الدولة العثمانية واليونان )

الفخر له وينتقل الى اولاده واحفاده من بعده وقد ارفقته بالدعاء ان يكون واسطة لانتصارات باهرة اخرى .

تحريراً في ١٦ ذي القعدة

وعدا هذا السيف فقد اعطت الحكومة الى ادهم باشا ( ٤٠٠٠) جنيه والى كل من رضا باشا وسيف الله كل من رضا باشا وسيف الله باشا ألف جنيه مكافأة لهم وانعمت على الأخيرين برتبة فريق والوسام العثماني من الطبقة الثانية .

قلنا آنفاً انه تأان بعد التوقيع على الهدنة مؤتمر فى الاستانة من سفرآء الدول المعظمة ومن ناظر الحارجية العثمانية ومن مندوب يونانى وابتدأوا بمذاكرة شروط الصلح ودام الأخذ والرد بينهم مدة اربعة أشهر كانت الدول فى خلالها تطرف كل الابواب من وعد ووعيد ونصح وتهديد لتجبر الدولة على قبول شروط الصلح المحجفة بحقوق الظافر.

وبينا كان المؤتمر يجهز شروط الصلح قدم المسلمون واليهود والمسيحيون الافلاخيون (غير اليونانيين) من اهالى (تريكالا) و (كارديتسا) و (لاريسا) عريضة برقية الى سفرآء الدول فى الاستانة وهذه صورتها:

حضرة السفير الأكرم

ان المصائب الني توالت ضرباتها على رؤوسنا منذ ست عشرة سنة بدون انقطاع كانت بسبب سوء ادارة الحكومة اليونانية التي أوقعتنا في افظع حالة وسلبت نفوسنا كل راحة وامان ولا يخفي عليكم ما صادفناه من

عساكر اليونان اثناء انهزامهم امام الجنود العثمانية من الفزع والهلم وافساد الزرع والضرع وتدمير المساكن واهلاك النفوس ولما خرجوا من بيننا ودخلت الجنود المظفرة العثمانية زال والحمد نله كل خوف وامنا على القاصية والدانية وشملتنا الراحة الكافلة لعمار ديارنا وذلك هو آثر حسن من معاملة الداخلين علينا ورفقهم بالأهالى وتيقظهم لسد كل خلل وعدالة احكامهم فنحن نعرض لكم في هذا التلفراف شكرنا لهم ونسترحم ان تبقى حياة وجودنا مودوعة فى حرزهم الأمين موكولة الى حكمة سيرهم ورحمة قلوبهم وان لا يحكم تساليا غيرهم ويقيننا ثابت بأن رجاءنا هذا ينظر بعين المدل والانصاف ولا يخيب لانه لا يمكن للدول المتمدنة الآخذة على عانقها حماية الانسانية ان ترفض طلب شعب بأسره يطلب حقوقه من الراحة والسلام بلهفة الاستغاثة وترده الى اقبح الحالات وافظعها فتفضل ايها السفير المحترم وتوسط بيننا وبين دولتك الفخيمة في نقل استرحاماتنا اليها واستعطاف شفقتها علينا لتجيبنا الى سؤالنا وبذلك نكون لحضرتك من اخلص الشاكرين. انتهى.

وقالت بعض الجرائد الغربية ان رجال الجيش العثماني اجبروا الناس على كتابة العريضة المذكورة ليوهموا ان سكان تساليا يودون البقاء تحت الحكم العثماني واما نحن لا نظن ذلك صحيحاً لان الذين وقعوا على العريضة هم المسلمون واليهود والمسيحيون الفلاخيون من سكان المقاطعة المذكورة وهو ثلاء كلهم يكرهون اليونانيين ويميلون الى الدولة العثمانية لاسباب لا تخنى على القارىء.

وكان هذا المحضر سبباً لتشديد الظلم والقسوة بعد عودة اليونانيين الى تساليا واضطهاد كل من وفّع عليه حتى كادت تزهق ارواحهم فاستغاثوا بالدولة الني استلفتت انظار الدول لاعمال اليونان الفظيمة باحتجاج شديد اللهجة جداً.

واما مذاكرت الصلح فانها انهت بعد ما انقطعت اكثر من مرة وخيف على السلم بانهدام اركانه بوقوع حرب عمومية وقبلت دولتنا العثمانية شروط مقدمات الصلح التي وقع عليها في ٢٠ ربيع الثاني (١٨ ستمبر). والماده الأولى من المهدة المذكورة تقول بلزوم تصحيح الحدود بين الدولة العلية واليونان وان يدخل تعديلات خفيفة لمنفعة السلطنة العثمانية من حيث فن الحرب باتفاق بن مندوبي الدول والباب العالى عند تخطيط التخوم ويقوم بهذا التحديد لجنة مؤافة من مندوبي الملكتين المتخاصمتين ومن ملحق عسكرى من السفارات في الاستانة.

والمادة الثالثة تقول بعقد اتفاقية بين الباب العالى واليونان (على شرط عدم المساس بأصول الامتيازات التي كانت تمتع بها الرعية اليونانية قبل الحرب) فيما يتعلق بسوء استعال الامتيازات القنصلية وذلك لازالة المشاكل التي تطرأ على سير المصالح المدنية وتأمين اجراء الاحكام الصادرة من المحاكم اولمحافظة على منافع العثمانيين والاجانب في الدعاوى التي نقام نينهم وبين الاروام وبشمل ذلك قضايا الافلاس.

ولم يحصل اتفاق بين الحكومتين بخصوص هذه الامتيازات وظلت اللجنة المعينة لذلك تمقد الاجتماع عقب الاجتماع للوصول الى نتيجة بهذا الشأن ولكنها لم تتوفق الى ان حكم الباب العالى اخيراً سفراء الدول ، . . . . . بالاستانة في هذه المسئلة فحكموا بما فيه مصلحة اليونان وبقيت الامتيازات اليونانية كما كانت قبل الحرب تنخر عظام الامة والدولة ويعيش بظلها الوارف كل يوناني يهجر بلاده ويأتى بلاد الدولة طلباً للرزق ويعيث فساداً في الأرض كل شتى فر من وجه العدالة في بلاده والتجأ الى البلاد العثمانية المنكودة الحظ محتمياً بحمى تلك الامتيازات المضرة في جسم الدولة .

ومن جملة موادها تعيين غرامة حربية وقدرها اربعة ملابين جنيه عثمانى ومائة ألف جنيه تعويض لاءثمانيين الذين تضرروا من جرآء الحرب وان تنجلي الجنود العثمانية من تساليا بعد مضى شهر من تاريخ عقد القرض اللازم لدفع الغرامة بواسطة لجنة المراقبة الدولية التي اقترحها امبراطور المانيا وقبلتها الدول.

ومن اغرب ما ورد في هذه العهدة وجوب رؤية القضابا التي طرأت في غضون هذه الحرب طبقاً لمبادىء قوانين اوروپا على اساس المعاهدة المعقودة بين الدولة العلية والصرب عام ١٨٩٦. وهذه المادة تقريباً تهدم جميع الامتيازات اليونانية في المملكة العثمانية اذ ان العهدة المذكورة التي جعلت اساساً للمادة المشار اليها محت جميع امتيازات رعايا الصرب وانزلتهم منزلة التبعة العثمانية مع ان الفقرة المعترضة بين قوسين في المادة الثالثة تناقض هذه المادة كل المناقضة لانها تشترط عدم المساس بأصول الامتيازات التي كانت تتمتع بها الرعية اليونانية قبل الحرب.

وبعد تصديق الباب العالى على العهدة المذكورة تالفت لجنة تصحيح الحدود من عمر رشدى باشا والباسل سيف الله باشناس قبل دولتنا العليمة والميرالاي (زافيروپولو) واليوزباشي (قسطتنيتنديس) من قبل اليونان وعينت كل من الدول العظمي الملحق العسكري في مفاراتها في الاستانة ، وبعد مدة اتمت هذه اللجنة اعمالها . ومن اهم قراراتها ضم المضيق الكائن مجنوب (پلاتامونيا) الى الشرق ومضايق (ملونا) و(رثني) و (زيجوس) الى الممالك العمانية حيث لا يمكن الحكومة اليونانية في المستقبل اذ تحشد جنودها على تلك المضايق اذا حصل حرب بينها وبين الدولة العمانية بل تضطر الى جمع جنودها قرب السهل وتمر الجنود العمانية من تلك المضايق بكل سهولة وتنزل الى السهل ويبلغ جموع الأراضي التي ألمحقت بالدولة العمانية اربعاية كيلو متر مربع اغلبها أراضي جبلية لا سكان فيها ولا قرى سوى قرية (كوتسوفلياني) المسكونة بالافلاقيين .

## ٣ – نتائج الحرب

فقدنا تساليا وكريد معاً — هل كنا بقينا فى الوجود لو كنا نحن المدحورين؟ — موقف الدولة قبل الحرب الثعالب البلقانية — جريدة (فرمدنبلات) النمسوية — سلوك الحبدى العثمانى الحس — من الذي أوقع الحريق فى تساليا ؟

كان السبب لتطاير شرر الحرب بيننا وبين اليونان المداخلة الاخيرة فى امرركريد واحتلالها لها بالقوة وتعديها على الحدود العيمانية فحاربها جندنا وأكتسح بلادها في برهة قليلة (وان تكن هي فوق ما يلزم من الزمن لوصول الجند العثماني الى أنينا) فاستوات على تساليا باجم مها فكان النتيجة ان استقلت كريد ( وعما قريب تنضم الى اليونان الى تلك الدولة التي انتصرنا عليها) وانفصل هذا العضو المهم عن جسم السلطنة العبانية وفقدنا بذلك اعظم نقطة حربية بحرية واخلت جنودنا تساليا التي فتحوها بدمائهم كافتح اجدادهم (كريد) بسيول من الدماء. هذا غير ما صرفناه من الملابين في سبيل القيام بالدفاع عن الشرف العسكرى العثماني . كل ذلك ونحرف منتصرون ظافرون محتلون لبلاد العدو المدحور . فكيف يكون الحال لوكنا نحن المخذولين والمدحورين ؟ لاريب أن الدول ربما كانت تقتسم الدولة العنمانية بنها ولاتبق منها عيناً ولا أثراً. والذي استفدناه من هذه الحرب انما كان من الوجهة الادبية فقط:

لا يخنى ان موقف الدولة العنمانية قبل اعلان الحرب كان حرجاً جداً

لثورة الأرمن وكريد ومكدونيا واليمن حتى أضحت فى نظر اوروپاكأنها في آخر نسمة من حياتها وانها عماقريب ستموت وصارت الجرائد الأجنبية تكتب الفصول الضافية فى كيفية تقسيم تركة هذا الرجل المسلول الذى لم يكن عنده قدرة على القيام بادارة منزله وتأديب أولاده المتمردين وطمعت الامارات البلقانية الصغيرة مثل البلغار والصرب والجبل الاسود فى الدولة وآنسوا منها الضعف وظنوا ان الوقت قد آن لابراز نياتهم من القوة الى القعل ولكن لم يلبثوا ان رأوا هذا الاسد النائم قد رفع يده الواحدة وبطش بالثعلب اليوناني فكان اكبر واعظ لاثعالب البلقانية الاخرى واكبر رادع الثعلب اليوناني فكان اكبر واعظ لاثعالب البلقانية الاخرى واكبر رادع لمم وعلموا ان الظواهم قد غشتهم وان الحال عكس ماكانوا يؤملون فخافوا أن يقموا بالحوة التي وقعت فيها الحكومة اليونانية . وهذا التأثير لم يكن فقط فى البلقان بل فى جميع العالم باسره واليك صورة ما قالته جريدة (فرمدنبلات) الخسوية الشهيرة فى مقالة لها :

« وينبغى للذين كانوا يميلون الى انكار القوة الحيوية للأمة العثمانية وينبؤن بقرب سقوطها وانتهاء حكم الهلال فى اوروبا ان يعتقدوا بان هذه القوة الحيوية تتضمن من العناصر مايستوجب الاحترام ومالا يتوفر وجوده الا فى امة لها ثقة بنفسها وبمستقبلها » اه.

وبعد هذا الحرب خرست السن الجرائد التي كانت تشرح كيفية تقسيم الدولة العثمانية ولم نعد نسمع شيئاً من هذا القبيل وعرف العالم ماهو الجندى العثماني الذي كانت جرائد اوروبا اذا أرادت أن تصفه تشبه بوحش كاسر وتنسب اليه كل الفظائع من قتل ونهب وسبي وسلبحتي

خيل للناس ان العثماني هو آنة من الآفات فظهر من حسن سلوك جيشنا وكمال نظامه ان الجنود المؤلفة له ليست أقل من الجنود الاوروبية انتظاماً وانسانية ورحمة ان لم نقل أنهم ارحم وأشفق (ولا تنس ايها القارئ ما ظهر من الجنود الاوروبية من ترك الثوار يذبحون المسلمين في جزيرة كريد) وقد ثبت ذلك رسمياً لدى الحكومات الاوروبية عندما نسبت الحكومة اليونانية للجنود العثمانية فظائع القتل والنهب واتهمتها بانها اوقعت الحريق قصداً في اثنى عشرة قرية عقب واقعة (دوموكو) وهذه صورة مانشرته جريدة (ستندارد) الانكليزية:

« أثبت مندوبو السفارة الروسية والانكليزية والطليانية في الاستانة عقب عودتهم من تساليا وتحقيقهم أمر الفظائع التي كانت تعزوها الحكومة اليونانية الى الجند العثماني بان ١٢ قرية التي احرقت عقب واقعة (دوموكو) لم تكن من فعل العثمانيين بل من فعل العصابات اليونانية التي كانت تنهب منازل السكان » .

**→···\*···** 

## ع - نظرة سياسية

موقف الدولة قبل الحرب – موقفها بعدها – تحسن الاحوال الموقت – لهياج في (مكدونيا) و (البانيا) – احتياج الدولة لرجال أكفاء – سبب سكوت لدول الآن

يرى القارئ مماسبق كله ان الجنود المثمانية كانت بالغة غايات الانتظام خلال الحرب خصوصاً بعد تأليف قلم المخابرات بهمة ضباط اركان الحرب حرب الدولة العثمانية واليونان)

على مامر بك وان المؤن الحربية كالقراطيس (خرطوش) والقنابل كانت توزع على الجنود كميات وافرة وان سلاح الجنود المشاة والمدفعين كان من احسن طراز فينشر حصدره ويتهلل فرحاً لاسيما عندما يقرأ الفصل الاخير ويعلم الموقف الحرج الذي صارت اليه الدولة قبل اعلان الحرب من تضييق الدول عليها وقيام الثمالب البلقانية للوثوب عليها وانتشار الثورات الداخلية في صميم بلادها وما آل اليه الحال بعد الحرب من سكوت الجرائد التي كانت تنذر بانحلال السلطنة العثمانية وانطفاء جذوة الثورات واخلاد الامارات البلقانية الى السكون فيفتر بهرج مايراه من انقشاع الغيوم المظلمة من البلقانية الى السكون فيفتر بهرج مايراه من انقشاع الغيوم المظلمة من جو السياسة العثمانية الاوروبية انقشاع سحاب الصيف ويظن ان المجد والسؤدد قد رجعا الى دولتنا وصلح شأنها واضحت في مقدمة الدول من حيث القوة والمنعة .

نعم ان الدولة استعادت اثر الحرب اليونانية بعض مافقدته من شرفها العسكرى فى حرب الروس وألقت الرعب فى قاب الحكومات البلقانية الصغيرة الى أجل غير طويل وكان فى امكانها ان تستفيد اكثر من ذلك لو لم يحل دون ذلك الحلل الطارئ على المصالح الاميرية من توسيد الوظائف الى غير أهلها حتى ضاعت بهجة الانتصار فخرجت كريد وتساليا التى فتحتها جنو دنا مجدسيفها من يدنا و ذهبتا ضحية الأغماض اوروبا عامة وروسيا خاصة .

وأما ماظهر من السكون في جو السياسة اثر الحرب اليونانية فهاً! من قبيل مايسبق كل عاصفة هائلة من الهدو أو من قبيل التحسن في حالة المريض قبل تسليم الروح. والدليل على مانقول رجوع الحال الى مثل ماكانت عليه قبل الحرب بل اشد اذ اخذت الجرائد الاوروبية تصرخ وتصخب وتنادى بالويل وانتبور على الدولة وتقول بوجوب تداخل اوروبا لاصلاح شؤون الدولة او اسقاط الهلال سقوطاً لا يقوم له من بعده قائمة (لا سمح الله).

وما حصل مؤخراً من الهياج في مكدونيا والبانيا الاتين هما الآن مطمح انفس بعض الدول من كبيرة او صغيرة هو دليل على ان تلك الدول باذلة جهدها لتوصل مكدونيا والبانيا اما الى الاستقلال أو الانضام الى احدى الدول القريبة منها وهذا امر متوقع الحصول وربما تناول ما هو اكثر من ذلك لا سمح الله مادامت أمور الدولة على مانعلم في يدى اناس تجردوا عن صفات الاهلية والعلم بمجرى سياسة الامم وما دام الرجال الذين يعتمد عليهم في سياسة الرعية والملك مبعدين عن وظائف السلطنة في وقت همو أشد الاوقات حرجاً على الدولة يحتاج فيه للاكفاء من الرجال فيكافحوا عوارض السقوط في مهواة الحطر التي تحفرها لنا الدول الاورية .

اجل ان الدول الاوربية الآن في سكون من جهتنا وسكوت عن امرنا لاتعد لنا الاساطيل والجنود لتب بهم علينا وليس ثمة من سبب ظاهر يتوقع منه انكفاء تلك الدول على ممالكنا الا ان هناك من الاسباب ما يمنع تلك الدول من الجهر بالعدوان والهجوم بالسيف والسنان اهما التباعد عن غائلة الحرب في وقت هن به في غنية عن اعداد عدة الحرب

ما دامت الدولة حرباً على نفسها والحلل بالغاً حد النكاية في سلطنها وهن من وراء ذلك واقفات موقف العامل على اتساع الحرق المستبشر بانفراج خطا التقهقر ودنو اجل الانحلال وهذا الذي دعا دولة الروس لغل يدى فرنسا عن الحرب في يوم حادث الحلاف القريب العهد وتعجيل اخراجها من جزيرة مدلى بعد ان احتلها على نية العدوان ونحن مع هذا لانزال نعلل النفس بالحياة ونهدئ الروع بالاباطيل وليس من رجال دولتنا القابضين على ازمة امورنا الا من يعلم بمصير نحن اليه صارون ولكنهم لايهتدون.

فالى الله نشكو آلاماً لايحسبها غيرنا معاشر العثمانيين واليه نضرع ومن رحمته نطلب ان يلهم جلالة مولانا السلطان الاعظم توسيد امور الدولة الى نوابغ الامة ويصرف عنه وساوس المقربين الذين منعوا عن رعيته الحير وقطعوا عليهم سبيل الحياة في عصر لاحياة فيه للأثم الابالعدل ولا بقاء للدول الا بالقوة ولا قوة الابالعلم وأين نحن منه الآن وقد سدت علينا دونه منافذ القضاء وصرنا عرضة آنهاية حجم القضاء فلاحول ولا قوة

الأنالة والسنعان

## الموءاف

ا ما و مكبه البرق شارع عبد العزيز و مكبة أمن امن و مكبه البرق شارع عبد العزيز و مكبة أمن أمن من همده و مكبه البرق شارع بر الصورين و مكتبة الحال ماله ما و عكته الصوبي بحو رسمدنا لحسين و بمكتبة السعب مارع محمد بن و لاحرخانة لحديو به معارة الست اساه م سريا من مدامة عرب المسحد ومن المؤاف عرب الما بي ه من لده عهم هوى عن كتاب حرب المولل عرب الما عرب المولل عرب المول